

رضوانالله عيهم في الدين والحسياذ







nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

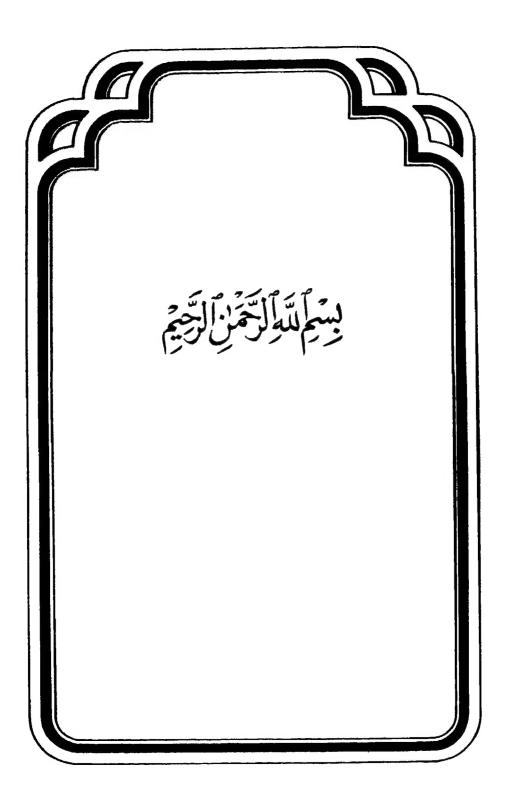



مُوَّلِيْ فَالْمِلْ الْمِسْطَالِيْ الْمِنْ الْمِسْطَالِيْ الْمِنْ الْمِسْطَالِيْ الْمِنْ الْمِسْطَالِيْ الْمِن منوانالله عليم في الدِيْنِ وَالْمِحْسَافِهُ

### الناشر: الحار المصرية اللبنانية

۱۲ ش عبد الخالق ثروت ـ القاهرة تليفون : ۳۹۲۳۵۲۵ ـ ۳۹۳۲۷۶۳ فاكس : ۲۹۰۹۲۱۸ ـ برقياً : دار شادو

ص . ب: ۲۰۲۲ ــ القاهرة

رقم الإيداع : ١٨٦٤ / ٩٤

الترقيم الدولى : X - 143 - 270 - 977

طبع: الغانجي

المنوان : ١١ ش عبد العزيز\_تليفون : ٣٩١٥١٤٨

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى: ١٤١٠ هـ.. ١٩٩٠ م الطبعة الثانية: ١٤١٤ هـ. ١٩٩٤ م

العبعة الناتية : ١٤١٥ مناك ١٩٠٥ تصميم الغلاف : عمد قطب

اهِ يمحالجملُ ابرًا يمحمدُ لمل

مِعَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَى الْمُعِلَّى الْمُعِلِّى الْمُعِلَّى الْمُعِلِّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلْمِ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلِّمِ الْمُعِلِّى الْمُعِلِّى الْمُعِلَى الْمُعِلِي عَلَيْعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِي الْمُعِلِّى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِي الْم

رض وإن الله عليهم

فِي ٱلدِّيْنِ وَٱلْحِسَيَاةِ

انات. الدارالمصريته اللبنانية



# إهـداء

إلى ذلك الهمام

الذى ألحبر رسولنا عظم

أنَّ الله يَسْتجى مِنْهُ ..

إلى ذِى التُورَيْنِ : ﴿ مُحْلَمَانَ بْنِ عَفَّانٍ ﴾

رَضِيَ الله عَنْهُ

أهْدِى هٰذا الكِتاب

المؤلف



# تقديسم

الحمدُ لله ربِّ العَالمين .

وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَىٰهِ إِلَّا الله ، الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِين ..

وأشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا وحَبِيبنا وخَليلَنَا مُحَمَّداً رسولَ الله الصَّادِقَ الوَعد الأمين .

اللَّهُم صَلْ وسَلْم وبَارِك عَلَى هَذَا النَّبِي التَّقي البَهِيِّ الوَف الْقَرشِيِّ المُكِيِّ المُكِيِّ المُك

أمًّا بَعْد

فَمَا زَالَ الوَعْظ يَأْخُذ منْ سَاحَةِ الدَّعوةِ مَكَاناً فَسيحاً ، وَمَازَالَ لَسحرِه وَعَمَلِهِ فَ القُلوبِ وَتَأْثِيرِهِ فِي النَّفُوسِ أَثَرٌ وَاضِحٌ لا يُعْفَلُ فهو فَن ٠٠ فَنُّ الإِلقاء ، واختيارُ اللَّفُطةِ وَالجُملةِ ، والوَقْتِ والمُوقفِ ، فَنُّ مُخاطَبة الإِنسانِ .

وكنتُ قَد قَدمتُ « الخُطْبَةَ العَصْرِيةَ » أَرَدْتُ مِنْ خلالِها نُحطبةً لَها سِماتٌ تَخْتَلِفَ عَنْ الخُطبِ التَقليديةِ التي تَعوَّد عَلَيْها عَلَماؤُنَا ووعاظنا .

وأدركتُ أنَّ الصَّحابة خيرُ الوَاعِظِين ، وسَادَةُ المُتَحدُّثين ، ذلك لقُربِهم من

رسُول الله ، عَلِيْنَكُم ، ومُعاملَتهم له ، وحَياتِهم مَعه .

فأردت أن أجْمَع مَواعِظَهُم من خلال:

١ - الخطب .

٢ - الوَصايا .

٣ - الكُتب

٤ – الدعوات والمواقف والمواعظ.

هَذَا وأَسَأَلَ الله رَبُّ العالمين ، أَنْ يَنفَعَ المسلمين بِهَذَا العَمَلِ ، وأَن يَجعَلَه في صحائفِ أعمالي ﴿ يُومَ لا يَنْفَعُ مَالَ ولا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى الله بقلب سَلِيمٍ ﴾ .

إبراهيم محمد الجمل غرة ربيع الآخر سنة ١٤٠٩ هـ nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





# لذا كانوا هُم الصَّحابَة

عطاء يُقدِّمُهُ البَشْرُ من خلال معاملاًتهم ومعايشهم ، تقوم عليه الحياة ، ولا تتحقق الهناءة إلا من خلالهم .

ذلك أنه قد يكثر الشر في قلب العبد حتى يمتلئ به ، فلا يجد مكاناً له ، فيخرج إلى عالم السلوك ؛ ليظهر على الخلقة والفعل ..

وقد يكثر الحيرُ فى قلبِ العبدِ حتى يمتلئ به ، فلا يجد مكاناً له إلا كل المعاملات ، وكل السلوك ، وكل القول ، وكل الفعل ، وكل الهمة ليكون خَيِّراً طيِّباً نُورَانِيًّا ..

وبعيدًا عن الاعتقاد الدينى ، والتصور العقلى وتكوين نفسية الإنسان .. فإنّه يلج ويلج إلى عالم العطاء لا الأنانية ، العطاء بما يحمله من وُدَّ ورحمة ؛ ليخيم على البشرية صفاء ، ويقيم عليها ستاراً من الراحة والاطمئنان ..

وكم من أناس ماتوا من الغيظ ، وكبتوا من الضيق ؛ لأنهم لم يجدوا يدأ حنوناً ، أو قلباً رعيماً ، أو لساناً طاهراً طيباً .

إن هذا العالم خاصة بعدما أهلكته ظلمات الجهالة ، واضمحل بقوى الأنانية والفردية والذاتية ينقصه العطاء بما يحمله من معانٍ وفَهْم .

فإذا ما قلنا هذا ، وأثبتنا ذاك ، فإن أول عباد قتلوا الذاتية ، ونفوها عن حياتهم ، وأبعدوها إلى أرض غير أرضهم ، وعاشوا عَطَّائين هم أصحاب المصطفى عَلَّالِيْنَ .

لقد عاشوها وواقعوها ، وأفنوا حياتهم من أجلها ، وبرغم ما نالهم من ظلم على على يد قوى باطشة ، وأيد آثمة ، تتمثل فى كفار قريش وغيرهم صبروا وصابروا .

فلما آتاهم الله نصره ، ومكّنهُم فى الأرض ، لم يحكموا بالحديد والنار ، بل ظلوا فى العطاء ، ومضوا فى سبيل الله ، وسبيله هو الرحمة والقلب الصافى ، والبدنَ الطاهر ، والمسحُ على رأس اليتيم ، وإطعامُ الجائع ، ونبذَ الظلم حتى لوكان الآخر عدوًا كافراً .. لذا كانوا هُم الصّحابة .

# ١ – من أعمالهم وأخلاقهم

أَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الدُّلائلِ ، عن ابْنِ اسْحاقَ قال :

لمَّا قَدِمَ الأَنْصَارُ المَدِينَةَ بَعْدَ ما بايَعُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ ظَهَر الْإِسْلامُ بِهَا وَفَى قَوْمِهِم بَقَايا عَلَى دِينِهِم مِنْ أَهْلِ الشَّرِّكِ ، مِنْهُم : عَمْرُو بنُ الجموح ، وكانَ ابْنُه مُعَاذ قَدْ شَهِدَ العَقَبَةَ وبَايَعَ رَسَولَ الله عَيْقَا لِهَا .

وكانَ عَمْرُو بن الجَمُوجِ سَيِّداً مِنْ سَادَاتِ بَنِي سَلَمَةً ، وشريفاً مِنْ أَشْرافِهِمْ ، وكانَ قَد اتَّخَذَ في دَارِهِ صَنَماً مِنْ خَشَبٍ يُقالَ لَهُ : ( مناة ) - كَما كَانَتِ الأشرافِ يَصنعُونَ ، يَتَّخذُه إلها ويطهره ، فلمَّا أَسْلَم فِتْيانَ بَنِي سَلَمة : مُعاذ بنُ جَبلٍ وابْنهُ مُعاذ بنُ عَمْرٍو في فِتْيانٍ مِنْهم مِمَّن أَسَلَم وشَهِدَ العَقَبة ،

كَانُوا يَدْخُلُون عَلَى صَنَم - عَمْرُو ذلك ، فيحمِلُونَهُ فَيَطْرَحُونَه في بعضِ حُفَرِ. بني سلمة ، وفيها عَذِرَةُ الناس ، منكساً على رأسه .

فإذا أَصْبَحَ عَمرو قال : ويُلكَم مَنْ غَدَا على إلهنا في هـٰذِهِ اللّيلة ؟ قالَ : ثمّ يغدو يلتمسه حتى إذا وجَدَه غَسَلَه وطهّرهُ وطيبّهُ ، ثمّ قالَ : وايْمُ الله ! لَوْ أَعْلَم مَنْ صَنَعَ بكَ هـٰذا لأُخْزِينَه ، فإذَا أمسى عَمْرو ونامَ غَدَوْا عليه ففعَلُوا به مِثْلَ ذلك ، فلمّا كَثُروا عليه اسْتَخْرجه مِنْ حيثُ ألقوه يَوما فَغَسله وطهّره وطيّبهُ ، ثمّ ذلك ، فلمّا كثُروا عليه ثمّ قال : إنّى والله ما أعْلمُ مَن يفْعَل بكَ ما تَرَى فإنْ كان مِنك خَيْرٌ فامْتَنِع بِهـٰذا السّيْف معك .

فَلَّمَا أَمْسَى وَنَامَ غَدُوا عَلَيْهِ فَأَخَذُوهُ وَالسَّيْفُ فِي عُنُقَهِ ثُمَّ أَخِذُوا كَلْبَأَ مِيَّتَأ فَقَرِنُوهِ مَعُه بَحِبْلِ ، ثُمَّ ٱلْقَوهُ في بئر مِنْ آبار بَنِي سَلَمة فيها عَذِرةً مِن عُذَر النَّاس .

وغَدَا عَمْرُو بنُ الجَموج [ على صَنَمِه ] فَلَم يَجْده مَكَانَهُ الّذي كَانَ فِيه ، فَخرج في طَلَبهِ حتَّى وَجَده في تِلْكَ البِيْر مَقْرُوناً بكلّب مَيِّتٍ ، فلمَّا رآهُ وأبصر شَأْنه وكلّمهُ مَنْ أسلم مِن قَوْمَهِ - يرحَمه الله - أسلم وحَسُنَ إسْلامُه . وزَادَ مُنجاب عن زيادٍ في حَديثِه عن ابن اسْحاق قال : وحدَّثنِي إسْحاق بنُ يَسارٍ من بَنِي سَلَمة وأسْلَمتِ امرأةُ عَمْرِو بن الجَموج بَنِي سَلَمة قال لا مُرأتِه : لا تَدَعى أَحَداً مِنْ عِيالِك في أَهْلِكِ حتَّى ننظر ما يَصَنَع هُولاءِ ، قالَتْ : أفعَل ، ولكنْ هَلْ لَك أَنْ تَسْمع مِن ابْنِكَ فَلانٍ مَا رَوَى عَنْه ؟ قالَ : فلعلّه صبأ قالَتْ : لا ، ولـكنْ كانَ مَع القَوْعِ ، فَأَرْسَلَ إليْهِ فقالَ : عنْه ؟ قالَ : فلعلّه صبأ قالَتْ : لا ، ولـكنْ كانَ مَع القَوْعِ ، فَأَرْسَلَ إليْهِ فقالَ :

و أخبرنى ما سَمِعْتَ مِنْ كلامِ هـٰذا الرَّجلِ ، فَقَرأَ عَلَيْه ﴿ الْحَمَدُ لِلّهِ رَبِ الْعَلَمُ مِنْ الْمَا الْمُسْتَقِيم ﴾ فقال : مَا أَحْسَنَ هَلْ الْعَمْلَ الْمُسْتَقِيم ﴾ فقال : مَا أَحْسَنَ هَلْ الْعَمْلَ وَأَجْمَلُه ، أَوْكُلُ كَلامِهِ مِثْلَ هٰذا ؟ ، فقال : يا أَبْتَاهُ ، وأَحْسَنُ مِنْ هٰذَا ، فَهلْ لَكَ أَنْ تبايعه ؟ قَدْ صَنَعَ ذلكَ عامَّة قَوْمِكَ ، قَالَ : لَسْتُ فاعِلًا حتَّى أَوْامَ مَنَاةَ ، فأَنْظَرَ ما يقول ، قال : وكانُوا إذا أرادُوا كلام مَناة جَاءَتْ عَجوزٌ فقامَتْ خَلْفه ، فأَجَابَتْ عَنْه ، قال : فأتاه وغيبت العَجُوز وأقام عِنْده فتشكّر لَهُ ، وقال : يا مَنَاة ، تَشْعُر أَنَّه قَدْ سُعِلَ بك وأنتَ غافِل ، جاءَ رجل يَنْهانا عَنْ عِبَادتِكَ ، ويأمرنا بِتَعْطيلِكَ ، فكرهتُ أَنْ أَبايعَه حتَّى أُوْلِمِرَكَ ، وخاطبهُ طَويلًا فَلَم يَرُدَ عَليه ، فقال : أَطْنُكَ قَدْ غَضِيبْتَ ولَمْ أَصْنَع بعْدُ شَيْعاً فَقَام إليهِ فَكَمِهُ أَصْنَع بعْدُ شَيْعاً فَقَام إليهِ فَكَمِرةً أَهْرَا أَهُ أَصْنَع بعْدُ شَيْعاً فَقَام إليهِ فَكَمِرةً أَهْرَا أَهُ أَصْنَع بعْدُ شَيْعاً فَقَام إليهِ فَكَمِرةً أَهِرَةً أَهُونَ أَلْهُ أَلْ أَنْ أَبايعَه حتَى أَوْلِمَرَكَ ، وخاطبهُ طَويلًا فَكَم يَرُدَ عَليه ، فقال : أَطْنُكَ قَدْ غَضِيبْتَ ولَمْ أَصْنَع بعْدُ شَيْعاً فَقَام إليهِ فَكَمِرةً أَهْرَالُ .

## ــ وأخرج الحاكم عن الواقدى قال :

كَانَ أَبُو الدَّرْداءِ - رضى الله عنهُ - فيمَا ذُكِر - آخِرَ دَارِهِ إِسْلاماً ، لم يَزَلْ مُتَعَلِّقاً بصَنَيْم لَهُ وقَدْ وضَعَ عليه مِنْديلًا ، وكان عبَدُ الله بن رَواحَة رَضى الله عنه يدْعُوه إلى الإسْلام فيأبى فيجيئه عبدُالله بنُ رَواحَة ، وكانَ لَهُ أَخا في الجاهِليَّة ، عَن الإسْلام ، فلما رَآهُ قَدْ خرَجَ عَنْ بَيْته خَالَفه فَدَخلَ بيْته وأعْجَل امْرأتَهُ وإنَّها لِمَسْطَ رَأْسَها ، فقال : أَيْنَ أَبُو الدَّرْداءِ فقالَتْ : خرَجَ أَنُوكَ آنِفا ، فَدَخلَ بيته الله عَلَى كانَ فيهِ الصَّنَمُ ومَعَه القَدُوم(٢) فأنزله وجَعَل يُقَدِّدُهُ (٣) فِلذا فِلذا ، وهما ويَرْتَجُرُ الذي كانَ فيهِ الصَّنَمُ ومَعَه القَدُوم(٢) فأنزله وجَعَل يُقَدِّدهُ (٣) فِلذا فِلذا ، وهما ويَرْتَجُرُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الدلائل (١٠٩).

<sup>(</sup>٢) آلة للنحت والنجر.

<sup>(</sup>۳) أي يقطعه .

سِرًا مِنْ أَسْماءِ الشَّياطِين كلّها ، ألَّا كُلْ مَا يُدْعَى مَع الله باطلْ . ثمَّ خَرَجَ وسَمِعَت المرأة مَوَ مَنُ أَسْماءِ الشَّياطِين كلّها ، ألَّا كُلْ مَا يُدْعَى مَع الله باش رَواحة ! فَخرجَ عَلَى صَوْتَ القَدُومِ وهُو يَضربُ ذَلِكَ الصَّنَم فقالَتْ : أَهْلكتنِي يا بْنَ رَواحة ! فَخرجَ عَلَى ذَلْكَ فَلْم يكنْ شَيءٌ حَتَّى أَقْبِلَ أَبُو الدَّرْداءِ إِلَى مَنْزِله ، فَدَخلَ فَوَجدَ المرأة قاعِدة تَبْكى ذَلْكَ فَلْم يكنْ شَيءٌ حَتَّى أَقْبِلَ أَبُو الدَّرْداءِ إِلَى مَنْزِله ، فَدَخلَ فَوجدَ المرأة قاعِدة تَبْكى شَنَع شَعَقا مِنْه ، فقالَ : ما شَانُكِ ؟ قال : أَخُوكَ عَبدُ الله بنُ رَواحَة دَخل عَلَى فصنَع ما تَرَى ، فَعَضبَ غَضَبا شَدِيداً ، ثم فكر في نفسيه فقالَ : لَوْ كَانَ عِنْد هذا خيرً لدفعَ عَنْ نفسه ، فانطَلَق حتَّى أَتَى رَسُولَ الله عَلَيْكُ ومعه ابن رَواحَة فأَسْلَم ؟ أَ هـ(١٤) .

\_ وأَخْرِجَ ابْنُ جَرِيرٍ الطّبريُّ عن زِيادٍ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدي قال : .

افْتَتَخْنَا الْإسكندرية فى خِلافَةِ عُمَر رَضِيَى الله عنهُ - فَذَكَر الحَدِيث ، وفِيه ثُمَّ وَقَفْنا ببلهيب ، وأقَمْنا تَنْتَظر كِتَابَ عُمرَ حَتَّى جاءَ ، فَقَرأُهُ عَلَيْنا عَمْرٌو رَضِيى الله عنهُ وفِيهِ :

أمَّا بعد ، فإنَّه جَاءَنى كِتابُكَ تَذْكُر أنّ صَاحِب الإسْكَنْدريَّة عَرَض أنْ يُعْطِيكَ الجزية عَلَى أنْ تُردَّ عَليه ما أَصَبْتَ مِنْ سَبايَا أَرْضِه ، ولَعَمْرى الجزية قائمة تكونَ لَنَا ولمَن بَعْدَنَا مِنَ المسْلِمِينَ أَحَبُّ إِلَى مِنْ فَيْءٍ يُقَسَّم ثَمَّ كأنه لَمْ يَكُنْ ، فاعْرِضْ عَلَى صَاحِب الإسْكَنْدرِيَّة أَنْ يُعْطِيكَ الجزية عَلَى أنْ تُخيَّروا مَنْ في أَيْديكم مِنْ سَبيهم بَيْن الإسلام وبَيْن دِينِ قومهم ، فمن اختار مِنهم الإسْلام فَهُو مِن المَسْلمِينَ ، لهُ ما لَهُمْ ، وعليه ما عَلَيْهِم ، ومَنِ اخْتَارَ دِينَ قَوْمِهِ عَلَيه مِنَ الجِزْية ما يُوضَع على أهْلِ دِينه ، فأمّا مَنْ تَفرَّق مِنْ سَبْيهم بَارْض العَرْب فَبَلغَ مَكَة والمِدينَة واليَمَن فإنّا لا نَقْدِر عَلَى رَدهم ، ولا نُحبُ أَنْ نصالحَهُ عَلَى أَمْر لا نفى لَهُ بِهِ .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ٣٣٦/٣) .

قَالَ : فَبَعَثَ عَمَّو إِلَى صَاحِبِ الْإِسْكَندريَّة ، يُعْلمهُ الَّذَى كَتَب بهِ أُميُّ المُؤْمِنينَ . فَقَالَ : قَدْ فَعَلْتُ قَالَ : فجمعنا مَا فَى أَيْدِينَا مِنَ السَّبايَا ، واجْتَمعت النَّصارى ، فَجَعلْنا نأتى بالرَّجُل مَّن فى أَيْدِينَا ثمَّ نخيره بَيْن الْإِسْلام وبَيْن النَّصرائيَّة ، فإذا اختارَ الإسلام كَبُّرْنا تكبيرة هِى أشد من تكبيرنا حين تُفتحُ القَرْيَة ، قال : ثمَّ نحوزهُ إلَيْنا ، وإذا اخْتَار النَّصرائيَّة فَخَرتِ النَّصارَى ، ثمَّ القَرْيَة ، قال : ثمَّ نحوزهُ إلَيْنا ، وإذا اخْتَار النَّصرائيَّة فَخَرتِ النَّصارَى ، ثمَّ حَازُوه إليْهِم ، وَوَضَعْنَا عَلَيْه الجِزْيَة ، وجَزِعْنا مِنْ ذلْكَ جَزَعا شَديداً ، حتى كَانُه رَجُل خَرَجَ مِنَّا إلَيْهم .. قال : فكانَ ذلكَ الدَّابُ حتى فَرغْنَا مِنْهم ، وقَدْ أَتَى فيمَنْ أَتِينا بِهِ أَبُو مَرْمِ عَبُدُالله بن عَبْد الرَّحمَان .

قال القاسمُ: وقَدْ أَدَرَكْتُه وهُو عَريفَ بَنِي زُبيْدٍ، قالَ: فَوَقَّفناهُ فَعَرضنا عَلَيه الإسلامَ والنَّصرانِيَّة، وأَبُوهُ وَأَمَّه وإخوتُه في النَّصارى فاخْتَار الإسلامَ فَحُزْناهُ إلينَا وَوثَبَ أَبُوهُ وأَمَّه وإخوتُه يُجَاذِبونَنَا حتَّى شَقُوا عَلَيْه ثِيابَه، ثَمَّ هُوَ اليَّومَ عَريفَنا كَمَّ تَرَى أَهِ (٥).

 <sup>(</sup>۵) أخرجه ابن جرير الطبرى ( ۲۲۷/٤ ) .

بالسّلام ، ولا تَعُودُوا مَرْضاهم ، ولا تُصَلّوا عَلَيْهِم ، وأَلَجْتُوهُم إلى مَضَايِقِ الطريقِ ، وصَغَرُّوهُم كما صغرهم الله ، اقض بَيْنِي وبَيْنَه يا شُريْح ! فقالَ شُريح : ما تَقُول يا أُمِيرَ المُؤمنين ؟ فقالَ على : هٰذِهِ دِرْعي وقَعَتْ منّى مُنْذُ رَمانٍ ، فقالَ شُريح : ما تَقُول يا نَصْراني ؟ فقالَ النّصْراني : ما أكذّبُ أُمِيرَ المُؤمنينَ ، الدَّرْعِ دِرْعي ، فقالَ شُريح : ما أَرَى أَنْ تَخْرُج مِنْ يَدهِ فَهْل مِنْ بَيْتَةٍ ؟ فقالَ على : هُول عِنْ يَدهِ فَهْل مِنْ بَيْتَةٍ ؟ فَقالَ على : صَدَقَ شُرْيح .

فَقَالَ النَّصرانِيِّ : أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنَّ هَٰذِهِ أَحَكَامُ الْأَنْبِيَاءِ ، وأَمِيرُ المُؤْمِنِينَ يَجَيُّ ءُ هِنَ والله يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ دِرعُكَ ، يَجِيءُ قَاضِيهِ ، وقَاضِيهِ يَقْضِيه على ، هِنَ والله يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ دِرعُكَ ، الله الله عَلَى وقَدْ زَالَتْ عَنْ جَمَلَكَ الأُوْرِقِ فَأَخَذْتُهَا فَإِنِّى أَشْهِدُ أَنْ لَا إِلَـهُ إِلَّا الله وأَن مُحَمداً رسُولَ الله ، فقال على : أمَّا إذا أَسْلَمَتْ فَهِنَ لَكَ وحَملَه عَلَى فَرس أَهـ(١) .

## \_ وعن الحاكِمِ عَنِ الشُّعْبِيُّ قال :

ضاعَ دِرْعٌ لِعلى رضيى الله عَنْهُ يَوْم الجَمَل فأصابَهَا رجُل فَباعَها ، فَعُرِفَت عِنْد رَجُل مِنَ اليَهُود فخاصَمهُ إلى شُريْج فشهد لِعلى الحَسَنُ ومؤلاهُ قَنْبُر ، فقال شُرَيح : زِدْنى شاهِداً مكانَ الحَسَن ، فقال : أَتُرُدُ شَهادَةَ الحَسَن ؟ قال : لا يَجوزُ شَهادةُ الولد لوالده أه. .

وأُخْرِجهُ الحَاكِمُ في الكَنِّي وأَبُو نُعَيمٍ في الحِلْيةِ مِنْ طَرِيقِ إِبْراهِيمِ بْنِ زَيدٍ التَّيميِّ عَنْ أبيه مُطوَّلًا .

<sup>(</sup>٦) انظر حياة الصحابة ( ٢١٧/١ ).

وفى حَديثهِ : فَقَالَ شُريحٌ . أمَّا شَهادَةً مَوْلاكَ فَقَدَ أَجَزْناها ، وأمَّا شَهادةً ابْنِكَ فَلَا تُجيزُها .

فَقَالَ عَلَى رَضِي الله عَنهُ : ثَكَلَتْك أَمُّك ! أَمَا سَمِعْتَ عُمَرَ رَضَى الله عَنْهُ يَقُول : قَالَ رَسُولَ الله عَلِيْكِ : ( الحَسَنُ وَالحُسَيْنِ سَيِّدًا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ )

ثم قالَ للْيَهودِيِّ : نُحِذِ الدِّرع ، فقالَ اليهُودِيُّ : أُميرُ المُؤْمنينَ جَاء مَعِي إلى قَاضِي المُسْلمينَ فَقَضَى عَلَى على ورَضيى ، صدقت والله يا أُميرَ المُؤْمِنينَ إِنَّها لَدِرْعُك سَقطتْ عَنْ جَمَلٍ لَكَ الْتقطتها ، أشهد أن لا إلى الله ، وأنَّ مُحمداً رسول الله عَيِّلَة .

فَوَهَبَها له عَلَى وأَجَازَهُ بسبعمائة، ولَمْ يَزَلْ مَعَهُ حَتَّى قُتِلَ يَوْمَ صِفْين أهـ(٧)

#### 000

#### ٢ - الشجاعة

صفة تقال وتُشترى ، وربما تحايل المتحايلون لإثباتها ، ولكن واقعها شديد ألمه على النفس ، ذلك أن يقدم الإنسان حياته بماضيها ومستقبلها وعبئها وما تحويه إلى ربه عز وجل .. ولقد كان الصحابة – رضوان الله عليهم – أشجع الناس وأقدمهم على الموت ، لا نقول هذا من أفكارنا ، ولكنه التاريخ الذى سطر لهم هذا ، وأقلام المؤرخين التي أثبته لهم بأحرف من نور .

| O | 0 | 0 |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

<sup>(</sup>٧) كنز العمال ( ٦/٤ ) .

أَخْرِجَ البِّزَّارِ عَنْ عَلَى رَضِي الله عنه أنه قال :

و أيّها النّاسُ ، أخبرونى من أشجعُ النّاس ؟ قالوا : أنتَ يا أمير المُؤمِنينَ ! قال : أما إنّى ما بارَزْت أحداً ، إلا انتصفت ( ) منه ، ولكن أخبرونى بأشجع النّاس ، قالُوا : لا نَعْلم ، فمن ؟ قال : أبو بكر رضي الله عَنْه ؛ إنه لمّا كانَ يَومُ بدر جَعَلْنا لِرسُولِ الله عَلَيْ عَرِيشاً - فقلْنا مَنْ يكون مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ لَهُ مَا وَلَا يَهُوى إليهِ أَحَدٌ من المشركين ؟ فوالله ! ما دَنَا مِنْه أحدٌ إلّا أبو بكر شاهراً بالسّيف على رسول الله عَلَيْ ، لا يَهُوى إليه أحدٌ إلا أهوى إليه ، فهذا أشجعُ النّاس ، أه. .

#### 000

\_ وأُخْرَجَ ابنُ عَسَاكر عَن عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه قال :

و ما عَلَمتُ أحداً هاجر إلا مختفياً إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإلله لل هم بالهجرة تقلد سيفه ، وتنكّب (١) قوسه ، والنتضى فى يده أسهماً ، وأتى الكعْبة – وأشراف قريش بفنائها – فطاف سبّعاً ، ثم صلى ركعتيْن عِنْد المقام ، فم أتى حِلْقهم واحَدة واحِدة فقال : شاهَتِ الوجوهُ ! مَنْ أرادَ أَنْ تثكلهُ أمّه ، أو يهم وَلَدُه ، أو ترمّل زَوْجتُه ! فليلقني وَراءَ هٰذا الوادِى ، فما تبعه مِنْهُم أحدً ، أه ترمّل زَوْجتُه ! فليلقني وَراءَ هٰذا الوادِى ، فما تبعه مِنْهُم أحدً ، أه در ١٠) .

 <sup>(</sup>A) أي أخذت عنه حقى كاملاً .

<sup>(</sup>٩) أي ألقاها على منكبه .

<sup>(</sup>١٠) كنز العمال ( ٣٨٧/٤ ) .

ـــ وأنْحرَجَ البَرَّارِ عن جابرٍ رَضَى الله عنهُ قال : دَخَلَ عَلَىٌ عَلَى فاطِمة – رضى الله عنهما – يوم أُحْدٍ فقالَ :

أفاطمُ ؛ هَاكِ السَّيف غَيْر وخيم فلسْتُ يرِعدِيدٍ ولا بلَــــــــــــ أفاطمُ ؛ هَاكِ السَّيف غَيْر وخيم فلسْتُ يرِعدِيدٍ ولا بلَـــــــــــــــــــــ فعرى لَقد أبليتُ في نَصْر أحمد ومرضاة ربِّ بالعِبادِ عَلِيم . فقال رسولَ الله عَلِيْكُ ؛ إنْ كُنتَ أَحْسَنْت القِتالَ فَقد أَحْسَنه سَهلَ اينُ حنيف وابن الصِّبة – وذكر آخر فنسَبهُ لعلى .

فقالَ جِبريلَ عليه السُّلام - يا محمد - عَلِيلَةٍ - هٰذا وأبيكَ المُواساة .

فَقَالَ رَسُولَ الله عَلَيْكِ : يَا جِبْرِيلَ – عليه السلام – إِنه منَّى فَقَالَ جِبْرِيلُ عَليه السُّلام وأنا منكما ﴾ أهـ(١٢) .

#### 000

ــ وعند الطّبراني ، عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال

دَخَلَ عَلَىٰ بنُ أَبِى طَالَبٍ رَضَى الله عنه عَلَى فَاطِمةَ رَضَى الله عَنْهَا يَوْمَ أُخَدٍ فَقَالَ : 

\* نُحْذِي هٰذَا السَّيْف غَيْر ذَمِيم \*

فقالَ النبِيِّ عَلِيْكُمْ: لَقِن كُنْتَ أَحْسَنت القتالَ لَقَد أَحْسَنه سَهْل بنُ حُنَيْف وأبو دُجَانَةَ سماك بن خرشة ﴾ أهـ(١٣) .

<sup>0 0 0</sup> 

<sup>(</sup>١١) أي الجبان الكثير الارتعاد .

<sup>(</sup>٩٢) قال الهيثمي ( ١٢٢/٦ ) وفيه يعل بن عبد الرحمن الواسطى وهو ضعيف جداً ، وقال ابن عدى في الكامل : أرجو أنه لا بأس به ، أهم .

<sup>(</sup>١٣) قال الحيثمي ( ١٢٣/٦ ) رجاله رجال الصحيح .

وبَعْد :

فقد رأينا أن نَعْرِضَ مَواعظَهم وكلامَهُم وحَدِيثَهم لما عِنْدَهُم مِنَ العلمُ وما لَهُم مِنَ الفَضْلِ ولتكوين نُفوسهم وعقُولهم والقدرة الرفيعة عندهم.

فَليَس هُناكَ من يماثِلُهم في علم أو فصاحة ، ولَيْس هُناك مَنْ يُحاكِيهم في أُدبٍ أو عِبادَةٍ .

إِنَّهُم أَصِحَابُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُم .





verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

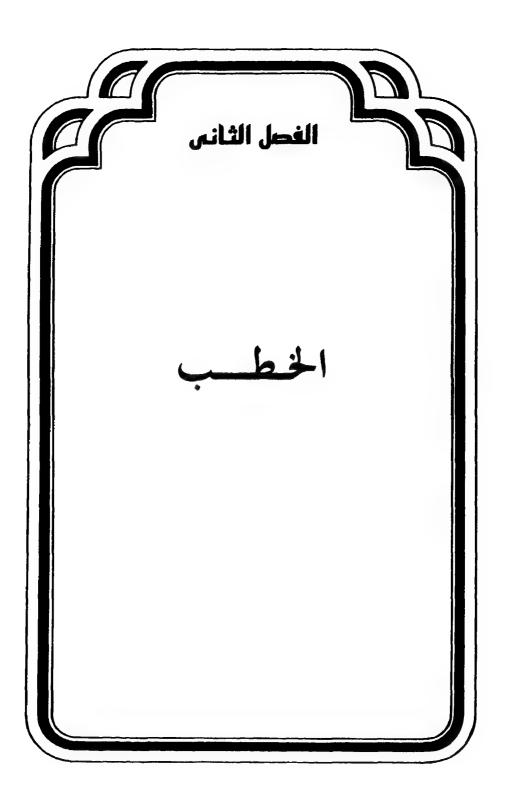



#### موقف رهيب ..

\_\_ يَجْتَمَعُ النَّاسُ لِرَوْيَتِه فيسمعونِ وينْصِتُون ويَحْفَظُونَ ويَفْهمون ، الكُلُّ يَعْلَم هَيْئَتُهُ إِنَّ كَانَتْ رَثَّة أَو غيرها ..

صَعِدَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ رِضي الله عنه المِنْبر فقالَ : أَيُّها الناسُ :

اسْمَعُوا وأَطِيعُوا ﴾ فانْبَرى لهُ سَلْمان الفارِسِيِّ ذَلْكَ العَبْد الّذي أُعَزَّهُ الْإِسْلامُ وقال يا عُمَر : والله لا نَسْمَعُ والله لا نَسْمَع ، قال : لِمَ ؟ قالَ : بالأَمْسِ وَزَّعْتَ عَلَينا الغَنائمَ وأَخَذ كلِّ مِنَّا ثَوباً والآن نَراكَ تَلْبسُ ثَوبَيْن ، من أَيْنَ لَكَ بالثانى ؟ فأشارَ إلى ابنهِ عَبْدالله فقال ابْنه : هُو ثَوْبي أُعْطيتُه إيَّاه لأَنْ ثُوبهُ من الغَنائِم قَصيرٌ لا يَسْتُره .

لَقد رَصدَ سَلْمان التَّوبين ، ولَوْ كَانَ عمرُ فى مَوْقفِ غَير لهذا لما اسْتَطاعَ سَلْمانَ أَنْ يُرصدَهُ قَبْلَ أَنْ يمْضى بَعْضُ الوَقْتِ ، لذا فإنَّ الخطيبَ يَسْتجمعُ كَلِّ ما يملُك مِنْ قَوىً لِيُلقى خُطبتَه آملاً أَن يَسْمعها الناسُ ..



# خطب أبى بكر الصديق رضى الله عنه

١ – لما قبض رسُول الله عَلَيْكُ (١) ذهل الناسُ ذَهولاً عَظِيماً ، واختلطَ عَليهم أَمْرهُم ، واضْطَرَبَ حالَهُم ، حتَّى إنّ عُمرَ بنَ الخَطّاب – وهُو الطّودُ العَظِيم – اختلط وصارَ يقولَ : إنّ رسُولَ الله عَلَيْكُ لا يمُوتُ حتَّى يَفْنى المنافقون وتَهدَّد مَنْ قالَ : إنّه قبض ، وسَل سَيْفَهُ وقالَ : مَنْ قالَ إنّ مُحمداً للنافقون وتَهدَّد مَنْ قالَ : إنّه قبض ، وسَل سَيْفَهُ وقالَ : مَنْ قالَ إنّ مُحمداً قد مَاتَ ضَرَبْتُ عُنُقَه ، وأَقْعِدَ على وأُخْرسَ عُثان رَضِيَ الله عنْهُم وأَضْنِيَ (٢) عَبُدالله بن أَنْيُس ، ولَمْ يَكُن في الصَّحابَة أَثْبَتُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيق ، والعَبَّاسِ عَمَّ الرَّسُولَ عَلَيْكُ .

قَالَتْ عَائِشَةَ : مَاتَ رَسُولَ الله عَلَيْكِ وَأَبُو بَكْمٍ بِالسَّنْجِ(٢) ، فَقَامَ عُمرُ يَقُولَ : وَالله مَا مَاتَ رَسُولَ الله عَلَيْكِ وَلَيبْعِثْنَهُ الله فَلَيُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَ رِجَالٍ وأَرْجُلَهِم ، فَجَاءَ أَبُو بِكُمٍ فَكَشَفَ عَن رَسُولِ الله عَيْنِكِهُ وَقَبَّلُهُ وَقَالَ : بأبي أَنْتَ

<sup>(</sup>١) كان ذلك يوم الاثنين الثانى عشر من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة ، والموافق الثامن من شهر يونيو سنة ستمائة واثنتين وثلاثين ميلادية .

<sup>(</sup>٢) أى أصيب بالضنا ، وهو مرض يتولد من وجع القلب ولم يزل رضى الله عنه مصاباً به حتى مات سنة أربع وخمسين من الهجرة .

 <sup>(</sup>٣) السُّنح : بضم فسكون : موضع قرب المدينة كان به مسكن الصديق رضى الله عنه .

وأمِّى طِئْتَ حَيًّا ومَيتا ، والَّذِي نَفْسَى بِيَده لا يُذِيقنَّكَ الله المُوتَتَيْنِ أَبداً ، ثَم خَرَجَ فَقالَ : أَيُّها الحَالِفَ عَلَى رَسْلِكَ ، فلمَّا تَكلَّم أَبُو بَكُو جَلَسَ عُمرُ ، فحمِدَ الله أَبُو بَكُو وَأَثْنَى عَلَيهِ وقَالَ : « أَلا مَنْ كَانَ يَعبُدُ مُحمَّداً فَإِنْ مُحمَّداً قَدْ مَاتَ ، ومَنْ كَانَ يَعْبُد الله فَإِنَّ الله حَيَّ لا يموتُ ، وقالَ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ﴾ (٤) وقال : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِ يْنَمَّاتَ أَوْ قُتِلَا لَقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَبِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِى الله ٱللهَ الشَّكِرِينَ ﴾ (٥) . قالَ : فَنشَج (١) الناسُ ينكُونَ ، أهـ (٧) .

#### 0 0 0

٢ - ورَوَى أَبُو سَلَمة ، عنِ ابْن عباسٍ أَن أَبَا بكرٍ خَرجَ وعُمر بنُ الخطّاب يُكلّم الناس فَقَال : اجلِسْ يا عُمر ، فأَبَى عُمر أَنْ يجْلسَ ،، فأقبّل النّاسُ إليه وتركوا عُمَر فقالَ أبو بكرٍ .

﴿ أَمَا بَعْد : مَنْ كَانَ مِنْكُم يَعْبُد مُحمَّداً فَإِنَّ مُحمَداً عَلَيْكُ قَدْ مَاتَ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُم يَعْبُد الله عَلَى : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا كَانَ مِنْكُم يَعْبُد الله فَإِنَّ الله حِلَّى لا يمُوتُ ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ عَمْدُ إِلَّا الله تعالى : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ عَمْدُ الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ عَل

<sup>(</sup>٤) ٣٠: الزمر .

<sup>(</sup>٥) ١٤٤: آل عمران .

<sup>(</sup>٦) نشج الباكي ينشج من باب ضرب ، غص بالبكاء بلا صوت .

<sup>(</sup>٧) فتح البارى ( ٢٠/٧ ).

<sup>(</sup>٨) ١٤٤ : آل عمران .

قَالَ ابنُ عباسٍ: والله لكأنّ النَّاسَ لم يعْلَمُوا أَنّ الله أَنْزَل لَهٰ الآية حتّى تَلاهَا أَبُو بكُر ، فتلّقاها النَّاسُ منْهُ كلّهم فما أَسْمَعُ بَشَرَاً مِنَ النَّاسِ إِلّا يتْلُوها ، وقالَ عُمر : والله ما هُوَ إِلّا أَنْ سَمِعتُ أَبا بكرٍ تَلاهَا فَعُقِرْتُ حتّى ما تُقِلّني رجْلاي وحتّى أَهُويتُ إِلَى الأَرْضِ حِينَ سَمِعتُه تلاها وعَلمتُ أَنّ النبي عَلِيلِهِ قَدْ ماتَ ﴾ أهويتُ إِلَى الأَرْضِ حِينَ سَمِعتُه تلاها وعَلمتُ أَنّ النبي عَلِيلِهِ قَدْ ماتَ ﴾ أهوا) .

#### 0 0 0

### يوم الخلافة :

٣ - عَنْ عُروةَ قَالَ : لمَا وُلِّى أَبُو بِكُو خَطَبِ النَّاسَ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيهِ ثُمَّ قَالَ : ( أَمَّا بَعْد أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنِّى وُلِيْتُ أَمْرَكُم ولسْتُ بِخَيْرِكُم ، ولكِنْ نَزَلَ القُرآن وسَنَّ النَّبى عَيْقِتْ السُّنَ فَعَلَمنا أَنَّ أَكْيَسَ الكَيسِ التَّقَى ، وأَنَّ أَحْمَق القُرآن وسَنَّ النَّبى عَيْقِتْ السُّنَ فَعَلَمنا أَنَّ أَكْيَسَ الكَيسِ التَّقَى ، وأَنَّ أَحْمَق الفُرمُور ، وأَنَّ أَقُواكُم عِنْدى الضَّعِيفَ حتَّى آنُحذَ لَهُ بحقه ، وأَنَّ المُحمَّق الفُرمُور ، وأَنَّ أَقُواكُم عِنْدى الضَّعِيفَ حتَّى آنُحذَ لَهُ بحقه ، وأَنَّ أَضْعُم عِنْدى القَوى حتَّى آنُحذَ مِنْه الحَقَّ ، أَيُّها النَّاسُ ، إنَّما أَنَا مُتَّبعٌ ولسَّتُ الْمُبتدع فَانْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وإِنْ زُغْتُ (١٠) فقومونى ، أقُول قَوْلى هٰذا وأَسْتَغَفُرُ الله لِي ولكَم » أَهـ(١١) .

0 0 0

<sup>(</sup>۹) فتح البارى ( ۱۰۲/۸ ) .

<sup>(</sup>١٠) زغت: أي عدلت عن الطريق.

<sup>(11)</sup> كنز العمال ( ٩٣٠/٣ ) وَالْحَديث أخرجه ابن سعد والمحامل عن عروة .. كذا فى الكنز ، والخمل البداية والنهاية ( ٣٠١/٣ ) ، وتاريخ الكامل ( ١٢٦/٢ ) ، والحمق الوارد بضم فسكون وبضمتين : قلة العقل ، والكيس : بفتح فسكون ضد الحمق .

### في ثاني يوم البيعة :

٤ - وخَطَب رَضِيَ الله عنهُ ف ثانِي يوم البَيْعة ، فحمِدَ الله وأثنَى عَلْيهِ ثمَّ
 قَالَ :

« أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا مِنْكُم ، وإنِّى لا أَدْرِى لَعَلَّكُم سَتُكَلِّفُونى مَا كَانَ رَسُولَ الله عَلَيْكُم يُطِيقُ ، إِنَّ الله اصْطَفَى مُحمداً على العالَمينَ ، وعَصَمه من الآفاتِ ، وإنِّما أَنَا مُتَبع ، ولسْتُ بِمبتدع ، فإنَ اسْتَقَمْتُ فَتَابعُونى ، وإنْ رَسُولَ الله عَلَيْكُ فَبِضَ وليسَ أُحدِّ مِنْ هٰذه الأَمَّة يطلبه وَغَتُ فَقُومُونَ ، وإنْ رَسُولَ الله عَلَيْكُ فَبِضَ وليسَ أُحدِّ مِنْ هٰذه الأَمَّة يطلبه عظمة ضَربة سَوْطَ فما دُونَها ، ألَّا وانَّكُم تَعْدُونَ وترُوحُونَ فى أَجَلِ قَدْ غَيِّب عَنْكُم عِلْمه ، فإن استَطعتم ألّا يمضى هٰذا الأَجل إلّا وأَنْتُم فى عَملِ صَالح فافَعَلَوا ، ولَنْ تستطيعُوا ذلكَ إلّا بالله ، فَسَابقوا فى مَهْل آجالِكُم مِنْ قَبْل أَنْ تُسُلمكم آجالكُم إلى انقطاع الأعمال ، فإنْ قومٌ نَسُوا آجالَهُم وجَعلوا أَعْمالَهُم لِغَيرهم ، فايًاكُم أَنْ تكُونُوا أَمْثالُهُم ، الجدّ ، الجدّ ، والنجاء ، والنجاء ، النجاء والوَحَا الوَحَارا) فإنّ وراءكم طالباً حَثيثاً أَجلًا مرَّه سَريع ، احْذَروا الموتَ واعْتروا بالآباءِ والأَبْناءِ والإِخُوان ولا تغيطوا الأَحْياء إلا بما تغبطون به المؤمّوا أَنْ عُولًا أَنْ المُولَدَ واعْتروا بالآباء والأَبْناء والإِخُوان ولا تغيطوا الأَحْياء إلا بما تغبطون به المُولَ واعْتروا بالآباء والأَنْء والإِخُوان ولا تغيطوا الأَحْياء إلا بما تغبطون به المُولَ والمَابِ الله مُولِدَ المُؤْلِدَ المُؤْلِ المُولَدُ والمُولَدَ المُؤْلُونَ اللهُ عُنْهُ اللهُ مُولَدَ المُولَدَ المُؤْلُونَ اللهُ مُولَدَ المُؤْلُونَ اللهُ والمُولَ المُؤْلُونَ المُعْلِق المُؤْلُونَ المُؤْلُونِ المُؤْلُونَ المُؤْ

0 0 0

<sup>(</sup>١٢) النجاء والوحا : الإسراع ، يقال وحي وتوحي : أسرع .

<sup>(</sup>۱۳) ذكره ابن كثير ( ۳۰۳/٦ ) البداية والنهاية ، والطبرى في تاريخه ( ۲۱۱/۳ ) .

### الإخلاص والاعتبار :

ه – وفي البداية والنهاية أنه خطب الناس فحمِد الله وأثْنَى عَلَيْه ثم قالَ :

﴿ إِنَّ الله لا يَقْبِل مِنَ الأَعْمَالِ إِلَّا مَا أُرِيد بِهِ وَجْهُه ، فأريدوا الله بأَعْمَالِكُم ، واعلَمُوا أَنَّ مَا أَخْلَصْتُم للهُ مِنْ أَعْمَالِكُم فَطَاعَةً أَتَيْتُمُوهَا وَخَظُّ ظَفِرْتُم بِهِ وضَرَاتُبُ أَدَّيتُموها ، وسَلفٌ قَدَّمتوهُ مِنْ أَيَّامِ فَانِيةِ لأَخْرَى بَاقِيَةِ لحين فَقْرِكُمْ وَحَاجَتَكُمْ ، اعْتَبَرُوا عِبادَ الله بمَنْ ماتَ مِنكُمْ وتفكُّرُوا فيمن كانَ ا قَبْلَكُم ، ، أَيْنَ كَانُوا أَمْسٍ ؟ وأَيْنِ هُم اليَوْم ؟ أَينِ الجِبَّارُونَ الَّذِينِ كَانَ لَهُم ذِكْر القِتالِ والغَلَبةِ في مواطن الحروب ؟ قد تَضَعْضع بِهم الدُّهْر وصارُوا رَميماً ، قد تُركَتُ عليهمُ القَالاتُ الخبيثاتُ ، إنَّما الخبيثاتُ للخبيثينَ ، والخبيثُونَ للخبيثات ، وأيْن اللُّوكُ الَّذينَ أَثارُوا الأَرْضَ وعَمرُوها ؟ قَدْ بَعدُوا ونُسِيَ ذِكْرُهُمْ وَصَارُوا كَلَا شَيْءَ ، أَلَا وَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَدْ ٱلْقَى عَليهُمُ التَّبْعَاتُ ، وقَطَع عَنْهِم الشُّهوات ، وقَضوا والأعْمال أعْمالهُم والدُّنْيا ذُنْيَا غَيْرهم ، وبَقينا خَلَفاً بَعْدهم ، فإنْ اعْتَبرنا بِهم نَجوْنا ، وإنِ اغْتَررْنا كُنَّا مِثلَهُم ، فأيْنَ الوضاءُ (١٥) الحَسَنةُ وجُوهُهُم المعْجبُونَ بشبَابِهم ؟ صارُوا تُراباً ، وصارَ ما فرطُوا فِيهِ حَسْرةً عَلَيْهِم ، أَيْنَ الَّذِينَ بَنُوا المَدَائِن وحَصَّنُوهَا بالحَوائِطِ ، وجَعَلُوا فِيهَا الْأَعَاجِيبَ ؟ قَدْ تَركُوهَا لِمنْ خَلْفَهِم ، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُم خَاوِيةٌ وهُمْ في ظُلماتِ القُبُورِ ، هَلْ تحسُّ منْهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمِعُ لِهِم رَكْزَأَرْ١٦) .

<sup>(</sup>١٤) القالات : جمع قالة وهي والقيل والقال والقول بمعنى واحد .

<sup>(</sup>١٥) الوضاء : بكسّر الواو جمع وضيء وهو الحسن والنظيف .

<sup>(</sup>١٦) الركز: بكسر فسكون: الصوت الخفي.

أينَ مَنْ تَعْرِفُونَ مِنْ آبائِكُم وإخوانِكم ؟ وقدِ انتهتْ بهم آجالَهُم فووروا عَلَى ما قَدَّمُوا فَحَلُوا عَلِيْهِ ، وأَقَامُوا للشّقوةِ أو السّعَادَة فِيما بَعْد المؤتِ آلا إنّ الله لا شَرِيكَ لهُ ، لَيس بيْنَه وبَيْن أحدٍ مِنْ خَلْقِه سَبَبٌ يُعطيه به خيراً ، ويَصْرِفَ به عَنْه سُوءاً إلا بطاعته واتباع أمْره ، واعْلمُوا أنَّكُم عَبيدٌ مَدينُونَ ، وأنّ ما عِندَه لا يُدركُ إلا بطاعته ، أما آنَ لأحدِكُم أنْ تُحْصر(١٧) عنه النّارُ ولا تَبْعُد عنه الجنّة ، أه هـ(١٨) .

000

## الحث على العمل والإخلاص:

٣ - قَالَ نُعَيْم بن نمحة : خَطَب أَبُو بكرٍ فكانَ مِنْ قَوْله :

﴿ أَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّكُمُ تَعْدُونَ وَتُرُوحُونَ لَأَجَلِ مَعْلُومٍ ، فَمَن اسْتَطَاعِ أَنْ يَقْضِي الآجَلَ ، وهو فِي عَمل الله عَزَّ وجلّ فليفعَلْ ، ولَنْ تَنالُوا ذَلْكَ إِلّا بالله تَعَالَى ، وإنّ قَوماً جَعَلُوا آجَالَهِم لِغَيْرهِم ، فَنَهاكُم الله أَنْ تَكُونُوا أَمْثالُهُم عَالَى ، وإنّ قَوماً جَعَلُوا آجَالَهِم لِغَيْرهِم ، فَنَهاكُم الله أَنْ تَكُونُوا أَمْثالُهُم فَي الله أَنْ تَكُونُوا أَمْثالُهُم فَي وَلَا تَكُونُوا أَمْثالُهُم فَي وَلَا تَكُونُوا أَمْثالُهُم فَي وَلَا تَكُونُوا أَمْثالُهُم فَي وَلَا تَكُونُوا أَمْثالُهُم أَنْفُسَهُم فَي إِلَى الله أَنْ مَنْ تَعْرَفُونَ مِنْ إِخْوانِكُم ؟ قَدمُوا عَلَى ما قَدمُوا في سالِفِ أَيَّامِهِم ، وحَلُوا بالشَّقُوةِ والسَّعَادَة ، أَيْنَ الجَبَّارُونِ الأَوْلُونَ الَّذِينَ بَنُوا المَدائِن وحَصَّنُوها بالحَوائِط(٢٠) ؟ والسَّعَادَة ، أَيْنَ الجَبَّارُونِ الأَوْلُونَ الَّذِينَ بَنُوا المَدائِن وحَصَّنُوها بالحَوائِط(٢٠) ؟ قَدْ صَارَ تَحْت الصَّخُورِ والآبار . هٰذا كتابُ الله لا تَفْنَى عجائبُهُ ، فاسْتَضيئُوا قَدْ صَارَ تَحْت الصَّخُورِ والآبار . هٰذا كتابُ الله لا تَفْنَى عجائبُهُ ، فاسْتَضيئُوا

<sup>(</sup>۱۷) أي تعد .

<sup>(</sup>۱۸) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ( ٣٠٣/٦ ) والطبرى في تاريخه ( ٢١١/٣ ) .

<sup>(</sup>١٩) الحشر آية ١٩.

<sup>(</sup>٢٠) جمع حائط وهو البستان .

منه ليوم ظُلْمة ، واسْتَضيئوا بسَنائِه وبَيَانِه ، إِن الله أُثْنَى على زَكريًا وأَهْلِ بَيْتُهُ فَقَالَ : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِّعُونَ فِي الْحَدَيْرُ تِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَشِيرِينَ ﴾ (٢١) لا تحير في قولٍ لا يُرادُ به وجه الله ، ولا خير في مال لا يُنْفقُ في سَبيلِ الله ، ولا خير فيمَن جَهْله حِلْمه ، ولا خير فيمَن يخافُ في الله لؤمة لائم ، أهـ (٢٢).

#### 000

### التقوى والامتثال :

٧ - عن موسى بن عقبة أن أبًا بكر خَطَب فقال:

و الحمدُ للله ربِّ العَالَمينَ ، أَحْمدُه وأَسْتَعينهُ وأَسْأَلُه الكَرامَة فِيما بَعْد المؤتِ : وأَشْهد أَنْ لا إِلٰهَ إِلّا الله وحْدَه لا شَريكَ لهُ ، وأَنَّ مُحمَّداً عبدُهُ ورسُولَه ، أرُسَله بالحقِّ بَشيراً ونَذِيراً وسِراجاً مُنيراً ﴿ لَيُنْدَرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيحقَّ اللهُ ورَسُولَه فَقَد رَشَدَ ، ومَنْ يَعْصِ الله ورَسُولَه فَقَد رَشَدَ ، ومَنْ يَعْمِ

أوصيبكم بَتقُوى الله والاغتِصامِ بأمْرِ الله الّذي شَرَعَ لكُم وهَداكُم به ، فإنّه جَوامِع هُدئ للإسْلامِ بَعْد كَلمة الإنحلاصِ . السَّمْع والطّاعَة لَمنْ ولاه الله

<sup>(</sup>٢١) ٩٠: الأنبياء.

<sup>(</sup>۲۲) ذکره این کثیر فی تفسیره ( ۳۰۵/۸ )، وقال : هذا إسناده جید ورجاله ثقات ، وأورده الهیثمی فی مجمع الزوائد ( ۱۸۹/۲ ) .

<sup>(</sup>۲۳) ۷۰: یس.

ٱمْرَكُم ، فإنَّه مَنْ يُطِع وليَّ الأمْر بالمغرُوفِ والنَّهْي عَنِ المُنْكُر فَقَدْ أَفْلَح وأدَّى الَّذِي عَلَيه مِنَ الحَقِّ وإِيَّاكُم واتُّباعَ الهَوَى ، فَقَد أُفْلح مَنْ حُفِظَ مِنَ الهَوَى والطَّمَع والغَضَب ، وإيَّاكِم والفَخْر ، وما فَخْرَ مَنْ خُلِقَ مِنْ تُراب ثُمَّ إِلَى، التُّرابِ يَعودُ ، ثمَّ يأْكُلُه الدُّودُ ثمَّ هُو اليَومَ حَىٌّ وغداً ميِّتٌ ؟ فاعْملُوا يَوماً بَيْوِجٍ ، وساعةً بِسَاعَةٍ وتَوَقُّوا دُعاءَ المظْلُومِ وعُدُّوا أَنْفُسَكُم في الموتَّى ، واصْبُرُوا فَإِنَّ الْعَمَلِ كُلَّهُ بِالصَّبْرِ ، واحْذروا فالحَذَرُ يَنْفَعُ واعْمَلُوا فالعَملَ يُقْبَلُ ، واحْذَروا ما حَذركُم الله من عَذَابِهِ ، وسارِعُوا فيما وَعَدَكُمُ الله مِنْ رَحْمَتِهِ ، وافْهِمُوا تَفْهِمُوا واتَّقُوا تتقُّوا ، وإنَّ الله قَدْ بيَّن لكَم ما أَهْلَكَ بِهِ مَنْ كانَ قَبْلَكُم ، ومَا نَجَا بِهِ مَنْ نَجَا قَبْلَكُم ، قَدْ بَيَّن لَكُم في كِتَابِهِ حَلالَهُ وحَرامِه وما يُحبُّ مِنَ الأعمَالِ وما يكرهُ ، واعْلمُوا أَنكُم ما أَخْلَصتم لله من أعْمالِكم فربكم أَطَعْتُم ، وحَظَّكُم حَفِظْتُم واغْتَبطْتُم ، وما تَطوُّعْتُم بهِ فاجْعَلُوه نَوافِلَ بين أَيْدِيكُم تَستَوفُوا بِسَلفكُم ، وتُعْطَوْا جَزاءَكُم حِينَ فَقْرِكُم وحَاجتكُمْ إِلَيْهَا ، ثُمَّ تَفَكَّرُوا عِبَادَ الله في إخْوانِكُم وصَحابَتِكُم الَّذِينَ مَضَوا ، قَدْ وردُوا عَلَى مَا قَدَمُوا فَأَقَامُوا عَلَيْهُ ، وَأَجِلُوا فِي الشُّقَاءِ وِالسُّعَادَةِ فَيمَا بَعْدِ المؤتِ . إنّ الله لَيسَ لهُ شَرِيك ولَيسَ بَيْنه وبَيْن أحدٍ مِنْ خَلْقه نَسبٌ يُعْطِيه به خيراً ، ولا يَصْرُفَ عَنْه سُوءاً إِلَّا بِطَاعَتِهِ واتِّباع أَمْرِهِ ، فإنهُ لا خَير في خَيرٍ بَعْده النَّارِ ، ولا شَرٌّ في شرٌّ بَعْدُهُ الجُّنَّة ، أَقُول قَوْلي هٰذَا وأَسْتَغْفُرُ الله لِي ولكُم ، وصلُّوا عَلَى نَبِيُّكُم مُحمدٍ عَيِّكُ ، والسلام عليْكُم ورحْمَة الله و بر كاته »أ هـ (٢٤) .

000

<sup>(</sup>٢٤) أخرجه ابن أبي الدنيا وابن عساكر ، انظر كنز العمال ( ٢٠٦/٨ ) .

## خطب جامعة للصديق رضى الله عنه:

٨ – عَنْ عَبِدِ الله بنِ عَليم قالَ : خَطبَنا أَبُو بكرٍ رضى الله تعالى عنه فقالَ :

و أمًّا بعدُ : فإنّى أوصيكُم بتقوى الله وأن ثُنوا عليه بما هُو لَهُ أهْلَ ، وأنْ تخلطوا الرَّغْبة بالرَّهْبة ، وتجْمعُوا الإلْحافَ(٢٠) بالمسألة ، فإنّ الله تعالى أثنى عَلَى زكريًا وعَلَى أهْل بيتهِ فقال ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي الْخَسَيْرَ وَيَدَعُونَنَا رَغَبًا وَكَانُواْ لَنَاخَشِعِينَ ﴿٢١٥) ، ثمّ اعْلَمُوا عِبَادَ الله أنّ الله تعالَى قَدِ ارْتَهَن بحقهِ أَنْهُسَكُم وأَخَذَ عَلَى ذَلْك مَواثِيقَكُم واشْتَرى مِنْكُمُ القَليلَ الله نِي بَالكَثِير البَاقِي ، وهٰذا كِتابُ الله فيكُم لا تفني عجائِبه ولا يُطفّأ نُورهُ ، فصدقوا فَوْلَه والتصحُوا كِتابَه واستَبصرُوا فَيه لِيْوم الظّلمةِ ، فإنّ استَطعتُم اللهِ اللهِ بالكَثِير البَاقِي ، وهٰذا كِتابَه واستَبصرُوا فَيه لِيْوم الظّلمةِ ، فإنّ استَطعتُم أنْ للْعِبادَة ، ووكل بِحُم الكِرامَ الكَاتِبينَ ، يعلمُون ما تَفْعلُون ، ثم اعْلموا عِبادَ اللهُ أنكُمْ تَغْدُونَ وَتُروحُون في أَجَل قَدْ غَيِّبَ عنكُمْ عِلْمه ، فإن استَطعتُم أنْ نَنقضى الآجَالُ وأنتُم في عَملِ الله فافعلوا ، ولَنْ تَسْتطيعُوا ذلك إلّا بللله ، فسَابقوا في مَهل آجَالِكُم قَبْل أَنْ تنقضى فَيُردِّكُم إلَى أَسُوا أَعْمالِكُم ، فإن استَطعتُم أنْ فَسَابقوا في مَهل آجَالِكُم قَبْل أَنْ تنقضى فَيُردَّكُم إلَى أَسُوا أَعْمالِكُم ، فإن الله أَوْاما جَعلوا آجالَهُم لِغيْرِهِم ونسُوا أَنْفسهم ، فأنهاكُم أَنْ تكُونوا أَمْثالُهم ، فإنّ الرّحَا ، النَّجاء النَّجاء النَّجاء النَّعام أَلْها كُم أَنْ تكُونوا أَمْثالُهم ، مَالِها حَشِيناً ، أَمْرُه الوَحَا ، النَّجاء النَّجاء النَّعاء الوَحَا ، النَّعاء النَّعاء الوَحَا ، النَّعاء النَّعاء الوَحَا ، النَّعاء الرَّعاء الوَحَا ، النَّعاء النَّوا أَلْها كُم طَالِياً حَثيناً ، أَمْره مُه أَلْها كُم أَلُوا المُنْها ، أَمْره مُولَا أَنْها كُم أَلْها كُم أَلْها كُم أَلْها كُم اللها عَلْها كُم اللها عَلْها كُم المَوْلِها مُنْها أَلْها كُم أَلُولُ اللها عَلَيْها كُم أَلْها كُم أَلْها كُم أَلْها كُم أَلْها كُم أَلْها كُم أَلُولُ أَلْها كُم أَلُولُ أَلْها كُم أَلَالِها كَمْ أَلَالُها كُم أَلَالِها كُم أَلْهَا كُمْ أَلَالُهَا كُم أَلُها كُم أَلْها كُم أَلْها كُ

<sup>(</sup> ١٠٠٠) الإلحاف : أي الإلحاح .

<sup>(</sup>٣٦) الأنبياء: ٩٠

<sup>(</sup>٣٧) أي السرعة السرعة .

<sup>(</sup>٣٨) أغرجه أبو نعيم فى الحلية ( ٣٥/١ )، وأخرجه أيضاً ابن أبى شيبة وهناد والحاكم والبيهقى، انظر كنز العمال ( ٢٠٦/٨ ).

٩ - عَنْ يَزِيد بْنِ هَارُونَ قَالَ : خَطَبَ أَبُو بَكُرٍ الصِّديقُ فِقَالَ :

0 0 0

١٠ - عَنْ عُروةَ بنِ الزَّبيرِ ، عن أبيهِ أنَّ أبَا بكرٍ رَضيَ الله عنْهُ خَطَب النَّاس
 فقال :

لا يا مَعْشَر المُسلمِينَ ، اسْتَحيُوا مِنَ الله عَزَّ وجلّ ، فَوالَّذِى نَفْسى بِيَده إنّى لأظلّ حِين أَذْهبُ إلَى الغَائِطِ فى الفَضاءِ مُتَقَنِّعاً بثوبى اسْتِحياءً مِنْ ربّى عَز وجلّ ، أهـ(٣١) .

0 0 0

<sup>(</sup>۲۹) التوبة : ۳۳

<sup>(</sup>٣٠) أخرجه أبو الشيخ ، كذا في كنز العمال ( ٢٤٦/١ ) .

<sup>(</sup>٣٩) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٣٤/١ ) .

11 - عَنْ أُوسِ قَالَ : خَطَبنا أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقِ فَقَالَ : ﴿ قَامَ فَينَا رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ مَقَامِي هَٰذَا عَامَ أُولَ فَقَالَ : سَلُوا الله المَعَافَاة - أُو قَالَ : العَافِيةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُعَطَ أَحَدٌ قَطَّ بَعْد اليَقَينِ أَفْضَلَ مِنَ العَافِية - أَوْ : المعافاةِ - وعليْكُم بالصَّدْق فَإِنَّهُ مَعَ البِرِّ وهُمَا في الجَنَّةِ ، وإيَّاكُم والكَذَبَ ؛ فإنَّهُ مَعَ الفَجُورِ وهُما في النَّارِ ، لا تَحاسَدُوا ولا تَباغَضُوا ولا تَقَاطَعُوا ولا تَدابَرُوا وكُونُوا عِبادَ اللهُ إنْحُوانا كَمَا أَمْرَكُم الله ﴾ أهـ(٣١) .

#### 0 0 0

١٢ – عن أبي بكر بن مُحمدِ بن عَمْرو بن حَزْم قالَ :

خَطَب أَبُو بِكُرِ الصَّديقُ فَقَالَ : ﴿ قَالَ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُ :

تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ خُشُوعِ النَّفاقِ ، قالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا خُشُوعُ النَّفاقِ ؟ قالَ : خُشُوعُ البَدَن ونِفاقَ القَلْبِ ﴾ أهـ(٣٣) .

١٣ – وعَنْ أَبِي العَالية قال : خَطَبنا أَبُو بكرٍ الصَّدِّيق فقال ﴿ قال رسول اللهُ عَلَيْهِ :

للظّاعِن رَكْعَتَانِ وللمُقيم أربعٌ ، مَوْلدِى بمكّةَ ، ومهاجرى بالمدينَة ، فَإِذا خَرِجْتُ مُصْعداً مِنْ ذِى الحُليفَة(٣١) صَلّيت ركّعَتينَ ، أهـ(٣٠) .

<sup>0 0 0</sup> 

<sup>(</sup>٣٢) أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم ، كذا في الكنز ( ٢٩١/١ ) .

<sup>(</sup>٣٣) أخرجه الترمذي والعسكري والبيهقي ، كذا في كنز العمال ( ٢٢٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٣٤) الحليفة : بالتصغير ، وذو الحليفة : قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة ، ومنها ميقات أهل المدينة ، وهومن مياه جشم بينهم وبين بنى خفاجة من عقيل .

<sup>(</sup>٣٥) أخرجه أبو نعيمٌ في الحلية وابن جريرٌ عن أبي العالية ، كذا في الكنز ( ٢٣٩/٤ ) .

١٤ - عَنَ أَبِي ضَمُرة قَالَ : خَطَب أَبُو بِكُو فَحَمِد الله وأَثْنَى عَلَيْه ثُمَّ قَالَ :

﴿ إِنَّهُ سَيُفْتِحِ لَكُم الشَّامُ فَتَأْتُونَ أَرْضَاً رَفِيقَةً فَتَشْبِعُونَ فِيهَا النَّخُبْرَ والزَّيْت وستُبْنى لَكُم فِيها مَساجِد ، وإيَّاكُم أَنْ يعلَم الله مِنكُم أَنَّكُم تأْتُونَها تلهِّياً ! إِنَّما بُنِيتْ للذِّكْرِ » أهـ(٢٦) .

#### 0 0 0

ا حَنْ أَنسٍ رَضَى الله عنه قال : كَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضَى الله عنه يخطبنا فيذْكُر
 بَدْء خَلْق الْإِنْسَانِ فيقُول : ﴿ خُلِقَ مِنْ مَجرى البَوْل مرَّتَيْن فَيذْكُر حتَّى يتقذر
 أحدُنا نَفْسَه ﴾ أهـ(٣٧) .

#### 000

١٦ – وخَطَب أَبُو بكر رَضيَ الله عنهُ فقالَ :

الحمد لله أحمدُهُ وأستَعينُه وأستَغفرُه، وأومنُ بِهِ وأتوكلَ عَليْه، وأستَهدى الله بالهدى، وأعُوذ بِه مِنَ الضَّلالةِ والرَّدَى ومِنَ الشَّكِّ والعَمَى
 مَن يَهْدِاللَّهُ فَهُوَ المُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَلَهُم وَلِيَّا مُرْشِدًا ﴾ (٢٨) .

وأشْهِدُ أَنَ لَا إِلَـٰهِ إِلَّا اللهِ وَحْدَهِ لَا شَرِيكَ لَهُ ، له المُلْكُ وَلَه الحَمْد يُحْيَى وَيُميتُ وهُوَ حَتَى لَا يَمُوتُ ، يُعَزُّ مَنْ يَشَاءُ ويذل مَنْ يَشَاءُ بِيَدهِ الخَيْرِ وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قديرٌ .

<sup>(</sup>٣٦) أخرجه أحمد في الزهد عن أبي ضموة ، كذا في الكنز ( ٢٥٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٣٧) أخرجه ابن أبى شيبة ، كذا فى كنز ألعمال ( ٢٠٥/٨ ) .

<sup>(</sup>۳۸) ۱۷ : الكهف .

وأشهد أنّ مُحمداً عَبُده ورَسُولَه ، أَرْسَلَه بِالهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ﴿ لِيُظْهِرَهُ وَالْشَهْرُكُونَ ﴾ (٢٦) – إلى النَّاسِ كَافّة رحْمة لَهُم وَحُجة عَلَيْهُم ، والنَّاسُ حِينَاذٍ عَلَى شَرِّ حَالٍ فى ظَلَمَاتِ الجَاهلّية ، دينُهم بدُعَة ، ودَعُونُهم فِرْية ، فأعزَّ الله الدّينَ بمحمّدٍ عَلِيْكَ ، وألّفَ بَيْن قَلُوبِكُم ، بدُعة ، ودَعُونُهم فِرْية ، فأعزَّ الله الدّينَ بمحمّدٍ عَلِيْكَ ، وألّفَ بَيْن قَلُوبِكُم ، أيها المؤمنُونَ فأصبَحْتم بِنِعْمته إخواناً ، وكُنْتم عَلَى شَفَانَ ، كُفْرةٍ مِنَ النَّالِ فَائْقَذَكُم مِنْها ، كَذَٰلِكَ يُبيّنُ الله لَكُم آيَاتِهِ لَعلكُم تَهْتَدُونَ ، فأطيعُوا الله فأنْقَذَكُم مِنْها ، كَذَٰلِكَ يُبيّنُ الله لَكُم آيَاتِهِ لَعلكُم تَهْتَدُونَ ، فأطيعُوا الله ورسُولَه .

فإنه قال عز وجل: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ (١٤) .

أمَّا بَعْد ..

أَيُّهَا النَّاسُ: إِنِّى أُوصِيكُم بِتَقْوَى الله العَظيم في كُلِّ أَمْر ، وعلَى كُلِّ حَالٍ ، ولا وم الحقّ فيما أَحْبَبْتُم وكرهتُم ، فإنَّه لَيسَ فِيما دُون الصَّدُق مِنَ الحَدِيث ولزُوم الحقّ فيما أَحْبَبْتُم وكرهتُم ، فإنَّه لَيسَ فِيما دُون الصَّدُق مِنَ الحَدِيث خيرٌ ، ومَنْ يَفجُر يهلك ، وإيَّاكُم والفَحْر ، ومَا فَحْرُ مَنْ نُحلِق مِنَ التَّرابِ وإلى التَّرابِ يَعُود ؟ هُو اليَومَ حَيِّ وَعَداً مَيِّت . فاعْملُوا وعدُّوا أَنْفَسكم في المؤتى ، ومَا أَشْكل عَلَيْكم فردُّوا عِلْمهُ إِلَى الله وقدِّمُوا لاَنْفَسكم خيراً تجدوهُ مُحْضراً ، فإنَّه قالَ عزَّ وجلّ :

<sup>(</sup>٣٩) الصف : ٩

<sup>﴿</sup> ٤٠) الشفا : الحافة والطرف ، أي كنتم على طرف حرف من النار فأنقذكم الله منها بالإيمان .

<sup>.</sup> د النساء . ۱ النساء .

﴿ يَوْمَ نَجِدُكُلُ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ عُضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَوٍ تَوَدُّلُو أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأُمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ اللهُ نَفْسُهُ وَاللهُ رَهُ وَفُ بِالْعِبَادِ ﴾ (٤٢) .

فاتَّقُوا الله عِبادَ الله ورَاقَبُوه ، واعْتَبُروا بَمنْ مَضَى قَبْلَكُم ، واعْتَبُروا بَمنْ مَضَى قَبْلَكُم ، واعْتَبُروا أَنَّهُ لاَبُدَّ مِنْ لِقَاءِ رَبِّكُم ، والجَزاءِ بأعْمالِكم صَغيرها وكَبيرها إلّا ما غَفَر الله ، إنَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ ، فأنْفَسَكم ، أنفسكم ، والمستَعانُ الله ، ولا حَوْل ولا قَوَّةَ إلّا بالله ﴿ إِنَّ الله الله عَلَى النّبِي يَتَأَيّها ولا حَوْل ولا قَوَّة إلّا بالله ﴿ إِنَّ الله وَمَلَتِ كُنّهُ وَمَلَتَ كُنّهُ وَمَلَتُ مِكَةً وَمَلَتُ مِنْ الله عَلَى النّبِي يَتَأَيّها الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ قَسْلِيمًا ﴾ (٤٣)

اللهُمَّ صلَّ عَلَى مُحمَّد عَبْدِك ورَسُولِك أَفْضَل مَا صَلَّيتِ عَلَى أَحد مِنْ خَلَقَكَ وزَكْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْه وٱلْحِقْنَا بِهِ وَاحْشَرْنَا فَى زُمْرَتِه وَٱوْرِدْنَا خَوضَهُ ، اللّهُم أُعِنَّا عَلَى طَاعَتِكَ ، وَانْصُرْنَا عَلَى عَدُوِّك ) أَهـ (٤٤) .

0 0 0

<sup>(</sup>٤٢) ٣٠: آل عمران.

<sup>(</sup>٤٣) ٥٦ : الأحزاب.

<sup>(\$\$)</sup> ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد ( ٣٦٠/٢ ).

# خطب الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه

## التقوى والأمر بالمعروف

١٧ - خطبَ عُمَر يَوْماً فقالَ:

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ، اتَّقُوا الله فى سَرِيرَتِكُم وعَلانِيتِكُم ، وأُمُروا بالمُعْرُوف والْهَوْا عنِ المُنْكَرِ ، ولا تكونُوا مِثْل قَوم كانُوا فى سَفِينةٍ فأقبَل أَحَدُهُم عَلَى مَوْضِع يخْرقَهُ فَمنَعُوه فقالَ : هُوَ مَوْضِعى وَلَى أَن أَحْكُم فِيهِ ، فإنْ أَخَدُوا عَلَى يَدِه سَلِمَ وسَلِمُوا ، وإنْ تَركُوهُ هَلكَ وهلكُوا ، وهذا مثل ضَرَبَتُه لكم رَحِمنَا الله وإيَّاكُم » أهـ(٤٠) .

0 0 0

<sup>(20)</sup> ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد ( ٣٦٢/٢ ) .

والمثل أُخذه رضى الله عنه من قول النبى تَهَالِيم ؛ و مثل القائم فى حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا [ أى اقترعوا ] على سفينة ، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ، وكان الذين فى أسفلها إذا استقوا الماء مرُّوا على من فوقهم ، فقالوا لو أنَّا خرقنا فى تصيينا حرقاً ولم تُوَّذ مَنْ فوقنا ، فإنَّ تركوهم وما أرادُوا هلكُوا جَميعاً ، وإنَّ أَخَذُوا عَلَى أَيْديهم نجوا جيعاً ، أهـ والخديث أخرجه البخارى عن النعمان بن بشير رضى الله عنه .

## وصف الدُّنيا :

١٨ – وخَطَب أيضاً فَحَمِد الله وأثنَى عَليه ثمَّ قالَ :

« إِنَّمَا الدنيا أَمَلَ مُخْترمٌ ، وأَجَلَ مُنتَقضٌ (١٠) وبَلاغٌ إِلَى دارٍ غَيْرها ، وسَيَرٌ إِلَى المُوتِ لَيَس فِيهِ تَصْريحٌ ، فَرحِمَ الله أَمْراً فكرَ فى أَمْرهِ ، ونَصَح لتَفْسه ، وراقَبَ ربَّهُ ، واسْتَقَال ذَنْبهُ ، بِئْسَ الجَارُ الغنى ، يأْخَذَك بَمَا لا يُعْطيك مِنْ نَفْسهِ ، فإنْ أَبيْت لَم يعْذُرْك ، ابَّاكُم والبطنّة (٤٠) فإنَّها مَكسَلةٌ عَنِ الصَّلاةِ ، ومَفْسدةٌ لَلجِسْم ، ومُؤدِّيةٌ إِلَى السَّقَم ، وعَليْكُمْ بالقَصْد فَهُو أَبْعَد مِنَ السَّقَم ، وعَليْكُمْ بالقَصْد فَهُو أَبْعَد مِنَ السَّرَفِ وأَصْلَحُ للبَدَن ، وأقْوَى عَلَى العبادَةِ ، وإن العَبْد لَن يهْلِكَ حتَّى يؤثرَ سَهُوتَهُ عَلَى دِينِهِ » أُهـ (٨٤) .

#### 0 0 0

# عند وفاة أبي بكر الصُّدّيق رضي الله عنه:

١٩ - عَنْ حُمَيد بنِ هلالٍ قالَ : أخبرنا مَنْ شَهِد وَفاةَ أبى بَكرٍ الصِّدِّيق - رَضَى الله عنه عنْ تُرابِ قَبْره رضى الله عنه - مِنْ دفنيه نَفَض يَده عَنْ تُرابِ قَبْره ثُمَّ قامَ خطيباً مَكانَهُ فقالَ :

« إِنَّ الله ابتلاكُم بِي ، وابْتَلانِي بِكُم وأَبْقَانِي فيكُم بَعْد صَاحِبيَّ ، فوالله لا يَحضُرُ نِي شَيءٌ مِنْ أَمْرِكُم فَيلِيهِ أَحدٌ دُونِي ، ولا يَتَغيَّبُ عنِّي فالو(٤٩) فِيه

<sup>(</sup>٤٦) منتقض: من الانتقاض وهو ضد الإبرام .

<sup>(</sup>٤٧) البطنة بالكسر فسكون: امتلاء البطن من الطعام.

<sup>(</sup>٤٨) ذكره في المواهب الفتحية ( ٢١٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٤٩) فآلو : أى فأقصر .

عَنِ الجَزْءِ والأَمانَة ! وَلَثِن أَحْسَنُوا لأَحْسِنَنَّ إِلَيْهِم ، ولئن أَسَائُوا لأَنكلَنَّ بِهِم ، قَالَ الرَّجُل : فَوالله ما زَادَ عَلَى ذَلْبِكَ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا » أَهـ(٥٠) .

#### 000

## لمَّا وُلِّي أَمْرِ المسلمينِ:

. ٢ - عَن الشُّعْبِي قَالَ : لما وُلِّي عُمر بنُ الخطَّابِ صَعِدَ المِنْبَر فَقَالَ :

« مَا كَانَ لِيرانى أَنْ أَرَى نَفْسِي أَهْلاً لمَجْلِس أَبِي بَكْرٍ فَنَزَل مِرْقَاةً فَحَمَدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلْيه ثُمَّ قَالَ :

اقْرَعُوا القَرْآنَ تُعْرَفُوا بِهِ واعْمَلُوا بِهِ تَكُونُوا مِن أَهْلِه ، وَزِنُوا أَنْفَسَكُم قَبْلُ أَنْ تُوزَنُوا ، وَتَزَيَّنُوا لِلعَرْضِ الأَكْبَر يَوْم تُعْرَضُون عَلَى الله لا تَخْفَى مِنْكُم حَافِيَةً ، أَوْزَنُوا ، وَتَزَيَّنُوا لِلعَرْضِ الأَكْبَر يَوْم تُعْرَضُون عَلَى الله لا تَخْفَى مِنْكُم حَافِيَةً ، إِنَّه يَبْلُغ حَقّ ذِى حَقِّ أَنْ يُطاعَ في مَعْصِية الله ، ألا وإنِّى أَنْزَلْتُ تَفْسَى مِنْ مِال الله بَمْنُولِةِ وَلِي النَّتِم إِن استغنيتُ عففت وإِنِ افْتَقَرَتُ أَكَلْتُ بِالمُعْرُوفِ ، أهـ(٥١) .

0 0 0

<sup>(</sup>٥٠) طبقات ابن سعد ( ۲۷۵/۳ ) .

<sup>(</sup>٥٠) عبت ابن المنتقار (٢٠٠٨) . (٥١) أخرجه الدينورى عن الشعبي ، كذا في كنز العمال ( ٢١٠/٨ ) وكذا أخرجه الفضائلي عن الشعبي أيضاً كما في الرياض النضرة ( ٨٩/٢ ) .

### حول صداق النساء:

٢١ – عَنْ أَبِي العَجْفَاء قَالَ : خَطَب عُمر فقال : ﴿ أَلَا لَا تُغْلُوا فِي صَدَاقِ النَّبَيَّةُ وَاللَّهُ عَالِمً اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنَ النَّنَيْ عَشَرَة أُوقِيةً ، إنّ أَحَدَكُم لَيُغْلِي صَدُقَةَ المرْأَةِ حتّى يكونَ لَهَا عَداوة فِي نَفْسِهِ وهِي تَقُولُ : قَدْ كَلَّفْت لَكَ عَلَق (٢٠) القِرْبَة ، وأخرى تَقُولُونَها عَداوة فِي نَفْسِهِ وهِي تَقُولُ : قَدْ كَلَّفْت لَكَ عَلَق (٢٠) القِرْبَة ، وأخرى تَقُولُونَها لَمْن قُتِلَ فَى مَغاذِيكُم : قُتِلَ فَلانٌ شَهِيداً ، أوْ مَات فُلانٌ شَهِيداً ، ولعلّه يكُون لَمْ قَتِلَ فَي مَغاذِيكُم : قُتِلَ فَلانٌ شَهِيداً ، أوْ مَات فُلانٌ شَهِيداً ، ولعلّه يكون لَمْ قَتِلَ فَو وَقِا يلْتُمُس التّجارَةَ ، لا تَقُولُوا ذَلْكَ ، ولكَنْ قُولُوا كَمَا قَالَ النّبي عَيْلَةً : ﴿ مَنْ قَتِلَ أَوْ مَاتَ فَي اللّهُ فَهُو فِي الجُنّةِ ﴾ أهـ(٥٠) . لا تَقُولُوا ذَلْكَ ، ولكَنْ قُولُوا كَمَا قَالَ النّبي عَيْلَةً : ﴿ مَنْ قَتِلَ أَوْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللله فَهُو فِي الجُنّةِ ﴾ أهـ(٥٠) .

#### $\circ \circ \circ$

٢٢ – وعَنْ مَسْرُوقِ قَالَ : رَكِبَ عُمَر بنُ الخَطَّابِ الْمِنْبَر ثُمَّ قَرَأَ .

﴿ آيُهَا النَّاسُ ، مَا إِكْثَارُكُم فَى صَدَاقِ النِّسَاءِ ، وقَدْ كَانَ رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُ وَأَصْحَابُهُ وَإِنْمَا الصَّدَاقَ فِيمَا بَيْنَهُم أَرْبَعْمَائَة دِرْهُمْ فَمَا دُونَ ذَلْبِكَ ، فَلَوْ كَانَ الإَكْثَارُ فَى ذَلْبِكَ تَقْوَى عِنْدَ اللهُ أَوْ مَكْزُمَةً لَمْ تَسْبِقُوهُم إِلَيْهَا ، أهـ(٥٠) .

<sup>(</sup>٧٦) أى تجشمت لأجلك كل شيء حتى علق القربة وهو حبلها الذى تعلق به .

<sup>(</sup>۵۳) حمل وقرأ .

<sup>(24)</sup> أي جانب كور البعير .

<sup>(</sup>۵۵) أخرجه عبد الرزاق والطيالسي وأحمد والدارى والترمذى وصححه أبو داود والنسائي وابن ماجه .

<sup>(</sup>٥٦) أخرجه سعيد بن منصور وأبو يعلى عن مسروق ، كنز العمال ( ٢٩٧/٨ ) .

### القَدر:

٢٣ – عَنْ عُمرَ رَضِيَى الله عَنْهُ أَنَّه خَطَبَ بالجَابِيَةِ فَحَمِدَ الله وأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قالَ :

﴿ مَنْ يَهْدِه الله فلا مُضلَّ لَهُ ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَهُ ، فقالَ لَهُ قَسَّ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالفَارِسيَّةِ فقالَ عُمر لمتَرْجم يُترْجم لَهُ : ما يقُولُ ؟ قالَ : يزْعُم أنّ الله لا يُضلُّ أَحَداً ، فَقَالَ عُمَر : كَذَبْتَ يا عَدُوَّ الله ، بلْ خَلَقك ، وهُوَ أَضلَك ، لا يُضلُّ أَحَداً ، فَقَالَ عُمَر : كَذَبْتَ يا عَدُوَّ الله ، بلْ خَلَقك ، وهُو أَضلَك ، وهُو يُدْخِلُكَ النَّارَ إِنْ شَاءَ الله ولَوْلا ولت (٥٧) عَقْداً لَضَرَبْت عُتُقَكَ ، ثمَّ قالَ :

إِنَّ الله لمَّا خَلَق آدَمَ نَثَر ذَريتهُ فَكَتَبَ أَهْلَ الجَنَّة وما هُمُ عامِلُون ، وأَهْلَ النَّاسُ النَّارِ وَمَا هُم عامِلُون ، ثمَّ قالَ : هؤَلاءِ لِهـٰذِهِ وهؤَلاءِ لهـٰذِهِ ، فتفرَّق النَّاسُ « يَخْتَلَفُونَ فَى القَدَرِ » أَهـ(٥٠) .

#### 0 0 0

٢٤ – وعَنْ عَبْد الرَّحْمـٰن بنِ أَبْزَى قَالَ :

أَتَى عُمر فَقيلَ لَهُ: إِنَّ نَاساً يَتَكَلَّمُونَ فِي القَدَرِ ، فَقَام خَطيباً فَقَالَ : « أَيُّها النَّاسُ ! إِنَّما هَلَك مَنْ كَانَ قَبْلَكُم مِنَ الأَمَم فِي أَمْرِ القَدَرِ ، والّذي

<sup>(</sup>٥٧) لعله : ولث عقداً ، والولث العهد المحكم .

<sup>(</sup>٥٨) أخرجه أبو داود وابن جرير وابن أبى حاتم ، انظر حياة الصحابة ( ٤٤٥/٣ ) .

نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِه ! لا أَسْمَع بَرجُلَين يَتَكَلَّمَان فِيه إِلَّا ضَرَبْت أَعْنَاقَهُما ، فأَحْجَم النَّاسُ فَما تَكَلَّم أَحَدٌ حتى ظَهَر نابعة الشَّام زَمَن الحَجَّاج ، أهـ(٥٩) .

#### 000

### يَوْم الجابية :

٢٥ - عَنِ الباهِلَى أَنَّ عمر رضى الله عنه قامَ فى النَّاسِ خَطِيباً مَدْخلةُ فى الشَّامِ
 بالجَابيةِ فقالَ :

﴿ تَعلّمُوا القَرْآن تُعْرفُوا بِهِ ، واعْملُوا بِهِ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِه ، فإنَّه لَمْ يَبْلُغ مَنْ لِلهَ ذَى حَقَّ أَنْ يُطاعَ في مَعْصيةِ الله ، واعْلَمُوا أَنَّهُ لا يُقَرِّبُ مِنْ أَجَلٍ وَلَا يُبعد مِنْ رِزْقِ الله قَوْل بحقٌ ، وتَذْكِيرٌ عَظيمٌ ، واعْلَموا أَنّ بَيْن العَبْد وبَيْن رِزْقِه جِجاباً ، فإنْ صَبَر آتاهُ رِزْقه ، وإن اقْتَحَم هَتَك الحَجَابَ ولَمْ يُدْرِك فَوْق رِزْقِه ، وأَدُّبُوا الحَيْل وائتَضِلُوا (١٠) وائتَعلُوا وتَسوَّكُوا وتمعْدَدُوا (١١) وإيَّاكُم وأخلاق العَجَمِ ومُجاوَرة الجَبَّارِينَ ، وأَنْ يُرْفَع بَيْن ظَهرَانَيْكم صَليبٌ ، وأَنْ يَرْفع اللهَ عَلَى مائِدةٍ يُشْرِبُ عَلَيْها الخَمْر ، وتدُخُلُوا الحَّمام بغِيْر إزارٍ ، وتَدَعُوا نِسَاءَكُم يَدْ فَوْل مِنْ عَقْد نِسَاءَكُم يَدْ فَوْل مِنْ عَقْد نَشُولِكُم في الْرضِهم ؛ فإنَّكُم تُوسُكُونَ أَنْ تَحْسَبُوا مِنْ عَقْد الْأَعَاجِمِ بَعْد نُزُولِكُم في بِلادِهِم ما يَحْبسُكُم في أَرْضِهم ؛ فإنَّكُم تُوسُكُونَ أَنْ تَحْمَلُوهُ في رقايِكُم ، وعَلَيْكُم بأمُوالِ تَرْجَعُوا إلى بِلادِكُم ، وإنَّ كَم والصفاد أَنْ تَجْعَلُوهُ في رقايِكُم ، وعَلَيْكُم بأمُوالِ اللهِ بِلادِكُم ، وإنَّ كُم والصفاد أَنْ تَجْعَلُوهُ في رقايِكُم ، وعَلَيْكُم بأمُوالِ الْمُوالِ الْمَالِي بِلادِكُم ، وإنَّ كَمْ والصفاد أَنْ تَجْعَلُوهُ في رقايِكُم ، وعَلَيْكُم بأمُوالِ

<sup>(</sup>٥٩) أخرجه اللالكائي وابن عساكر ، كنز العمال ( ٨٦/١ ) .

<sup>(</sup>۲۰) أي ارموا بالسهام .

<sup>(</sup>٦١) أى تشبهوا بقيس معد بن عدنان وكانوا أهل غلظ أى كونوا مثلهم ودعوا التنعم وزى العجم .

العَربِ المَاشِيَةِ تَنْزِلُون بِهَا حَيْثَ نَزَلْتُم ،لِقَوْلِهِ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ سِبَابَ المُؤْمِنِ فَسُوقً وقِتَالَه كَفْرٌ ، ولا يحلُّ لَكَ أَنْ تَهْجُر أَخَاكَ فَوقَ ثَلاثة أَيَّامٍ ، ومَنْ أَتَى سَاحِراً أَوْ كَاهِناً أَوْ عَرَّافاً فَصَدَّقه بِمَا يقول فقدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزِل عَلَى مُحمدٍ عَيِّالِكُمْ ، هـ(١٦) .

#### 000

٢٦ – عَنْ مُوسَى بنِ عُقْبةَ قالَ : هذِهِ نُحطّبةً عُمَرَ بْنِ الخطّاب يَوْم الجَابيَة :

و أمّا بَعْدُ فَإِنِّى أُوصِيكُم بَتَقُوى الله الّذِى يَبْقَى ويفْنَى ما سِواهُ الّذى بِطاعَتِه يُكْرَمُ أُولِياؤُه ، وبمعْصيته يُضلّ أعداؤُه ، فليسَ لهالِكِ هَلَكَ مَعْدَرة فى فِعْل ضلالة حَسِبَها هُدى ، ولا فى تَرْك حَقَّ حَسِبهُ ضلالة ، وإنّ أحقَّ ما تعاهَد الرَّاعِى مِنْ رعَيَّةٍ أَنْ يَتعاهَدَهُم بما لله علَيْه مِنْ وظائِفِ دِينِهِمْ الّذى هَداهُم الله له وإنّما عَلَيْنا أَنْ نامُركم بما أَمَركم الله به مِنْ طَاعَتِه ، وتنهاكم عَمّا نهاكم الله عنه مِنْ مَعْصيته ، وأنْ نُقيمَ فَيكُم أَمْرَ الله عَرَّ وجلّ فى قَريبِ النّاسِ وبَعِيدهِم ، ولا نُبالِى عَلَى مَنْ قَالَ الحق ، وقَدْ عَلمتُ أَنّ أَقُواماً يَتمنّونَ فى دِينهِم ، فيقولُونَ : نَحْنُ نُصلى مَعَ المصلّينَ ، ونُجاهِدُ معَ المجاهِدِينَ ، وكلّ ذلّ لَكَ فيقولُونَ : نَحْنُ نُصلى مَعَ المصلّينَ ، ونُجاهِدُ معَ المجاهِدِينَ ، وكلّ ذلّ لَكَ فيقولُونَ : نَحْنُ نُصلى مَعَ المصلّينَ ، ونُجاهِدُ معَ المجاهِدِينَ ، وكلّ ذلْكَ فيقَعله أقوام لا يحْملونه بحقه ، وإنّ الإيمانَ لَيْس بالتحلى ، وإنّ للصّلاةِ وقتا الشّيرطة الله فلا تصلّح إلّا به ، فوقت صَلاة الفَجْرِ حِين يُزايلَ المرءُ لَيْلَه ويحرُم علَى الصّائِم طعامُهُ وشَرابُه فَاتُوهًا حَظّها مِنَ القَرْآن ، ووقتُ صلاةِ الظّهر إذا عَيْل فَحين تَزِيغُ عَنِ الفَلْكِ حتّى يكونَ ظِلْكَ مِثلَكَ وذلِكَ حِين يَهْجر كانَ القَيْطَ فَحين تَزِيغُ عَنِ الفَلْكِ حتّى يكونَ ظِلْكَ مِثلَكَ وذلِكَ حِين يَهْجر

<sup>(</sup>۲۲) كنز العمال ( ۲۰۷/۸ ) .

المهْجَر، فإذَا كَانَ الشتاءُ فحِين تَزيعُ عَنِ الفَلَكَ حَتَّى تَكُونَ عَلَى حَاجبك الأَيْمِن مَعَ شُرُوطِ الله فى الوُضُوءِ ، والرُّكُوعِ والسَّجُود ، وذلك لئلا ينَامَ عنِ الصَّلاةِ ، وَوقْتُ صَلاةِ العَصْرِ والشَّمْس بَيْضاءُ نقية قَبْل أَنْ تصْفارً قَدْر مايسيرُ الصَّلاةِ ، وَوقْتُ صَلاةِ العَصْرِ والشَّمْس بَيْضاءُ نقية قَبْل أَنْ تصْفارً قَدْر مايسيرُ الرَّاكبُ علَى الجَمَل النَّقَال فَرْسَخين قَبْل غروب الشمس ، وصلاة المغرب الرَّاكبُ على الجَمَل النَّقَال فَرْسَخين قَبْل غروب الشمس ، وصلاة المغرب حين تغربُ الشمس ويفطر الصَّائِم ، وصَلاة العِشاء حِين يُعَسَّعِسِ (١٣) اللَّيلُ ، وتَذَهَبُ حُمْرة الأَفْق إلى ثُلُث اللَّيلِ ، فمَنْ رقدَ قَبْل ذلِكَ فَلا أَرْقَد الله عَيْنَه ، وأَدَد مَواقيتُ الصَّلاةِ .

# ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَنَّبَا مَّوْقُونَّنَا ﴾ . (15)

ويقُولَ الرَّجُلَ : قَدْ هَاجِرتُ ولَمْ يُهاجِرْ ، وإِنّ المَهَاجِرِين الَّذِين هَجُرُوا السَّيِّعَاتِ ، ويقُولَ أَقُوامٌ : جَاهَدُنا ، وإِنّ الجهادَ في سَبِيلِ الله مُجاهَدةُ العَدوّ ، واجْتنابُ الحرَامِ ، وقَدْ يُقاتِل أَقُوامٌ يحْسنُون القتالِ لايُريدُونَ بذلِكَ الأَجْرَ ولا الذِّكْر ، وانمًا القَتْل حَتف (٢٠) مِنَ الحُتُوفِ ، وكل امْرِيءِ عَلَى ما قاتَلَ عَليهِ ، وإنّ الرَّجُلَ لِيُقاتِلَ بِطَبيعَتِه مِنَ الشَّحاعَةِ فَيُنجِّى مَنْ يَعْرفَ ومَنْ لا يَعْرف ، وإنّ الرَّجُلَ ليُقاتِلَ بِطَبيعَتِه فيُسلم أَبَاهُ وأَمَّه ، وإنّ الكَلْبَ ليهر (٢١) مِنْ وَرَاء أَهْلِه ، واعْلموا أَنّ الصَّوْم حَرامٌ يَجْتَنبُ فِيه أَذَى المسْلمِينَ ، كَا يُمْنعُ الرَّجُلَ مِنْ لذّتِهِ وَاعْلَمُوا أَنّ الصَّوْم حَرامٌ يَجْتَنبُ فِيه أَذَى المسْلمِينَ ، كَا يُمْنعُ الرَّجُلَ مِنْ لذّتِهِ مِنَ الطَّعَامِ والشَّرَابِ والنِّسَاءِ فَذَلكَ الصَيَامُ التَّام ، وإيتاءُ الزَّكَاةِ التي فَرضَ رَسُولَ الله عَيْلِيْ طيبَةً بِها أَنْفَسهم فلا يَروْن عَليْها برًّا ، فافَهمُوا ما تُوعظُونَ بِهِ رَسُولَ الله عَيْلِيْ طيبَةً بِها أَنْفَسهم فلا يَروْن عَليْها برًّا ، فافَهمُوا ما تُوعظُونَ بِهِ

<sup>(</sup>۹۳) يعسمس: يظلم

<sup>(</sup>١٠٣) النساء: ١٠٣

<sup>(</sup>٩٥) حتف: موت

<sup>(</sup>٦٦) ليهر : ينبح .

٢٧ - ذَكَر سَيفَ في سِياقِه أَنَّ عُمَر رَضَى الله عنْهُ رَكِبَ مِنَ المدينَةِ عَلَى فَرسٍ
 ليُسْرعَ السَّيرْ بَعْدَ ما اسْتَخْلَف عَليْها على بْنَ أَبى طَالبٍ فسَارَ حتَّى قَدِم الجابية فَنَزَلَ بها وخَطَب بالجابِية خُطْبة طويلة بَليَغة .

و أيَّها النَّاسُ ، أَصْلِحُوا سَرائِركُم تَصْلُح عَلَانِيتكُم واعْمَلُوا لآخِرتكُم تُكَفَّوْا أَمْرَ دُنْياكُم ، واعْلَمُوا أَنَّ رَجُلًا لَيْس بَيْنه وبَيْن آدم أَبِّ حِيَّ ولا بَيْنه وبَيْن الله هوادَة ، فَمَن أَرَادَ لَحَب [ طريق ] وجه الجنة فليلزم الجماعة ، فإن الشيطان مع الواحد ، وهو مع الاثنين أَبْعَد ، ولا يخْلُون أحدكم بامْرأة فإنّ الشيطان ثالِئهما ، ومَنْ سَرَّتُه حَسَنتهُ وسَاءَتْه سَيِّقَتُه فهومؤُمنٌ ، أهـ(١٦) .

<sup>000</sup> 

<sup>(</sup>٦٧) جمع ضفينة : وهي الحقد .

<sup>(</sup>٦٨) كنز العمال ( ٢١٠/٨ ) .

<sup>(</sup>٦٩) البداية والنهاية ( ٦٩٥) .

#### خطب جامعة

٢٨ - عن عُروة بْنِ الزَّبيرْ وغَيْره ، أن عُمَرَ خطَبَ فَحمِدَ الله وأثنَى عَلَيْه بما
 هُو أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكِر النَّاسَ بالله عَزَّ وجَل واليَوْم الآخِرِ ثمَّ قالَ .

\* يَاأَيُها النَّاسُ إِنِّى قَدْ وُلِيتُ عَلَيْكُم ، ولَوْلا رَجاء أَنْ أَكُونَ خَيْرَكُم لَكُم وَأَقُواكُم عَلَيْكُم وأَشَدُّكُم اسْتِضْلاعا بِمَا يُنُوبُ مِنْ مُهمٌ أَمُورِكُم لما توَلَيْت ذلك مِنْكِم ولكفى عُمَرَهَمًا مُحْزِناً الْتِظارُ مُوافَقة الحِسَابِ بأَخْذ حُقَوقكُم كَيْف مِنْكِم ولكفى عُمَرَهَمًا مُحْزِناً الْتِظارُ مُوافَقة الحِسَابِ بأَخْذ حُقَوقكُم كَيْف مِنْكِم ولكفى عُمَرَهَمًا مُحْزِناً الْتِظارُ مُوافَقة الحِسَابِ بأَخْذ حُقوقكُم كَيْف أَسيرُ ، فَرَبّى المستعانَ ، فإنَّ عُمَر أَحُدُها وأَيْن أَضَعُها وبَالسَّيْر فِيكُم كَيْفَ أُسيرُ ، فَربّى المستعانَ ، فإنَّ عُمَر أَصْبُحَ لا يشقُ بقوَّةٍ ولا حِيلةٍ إِنْ لَمَ يَتَداركه الله عزَّ وجل برحْمتِه وعَوْنِه وتأييده » أهـ(٧٠) .

#### 000

# ٢٩ - وخطب غمر فقال :

﴿ إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ وَلَّانِي أَمْرَكُم ، وقد عَلَمْتُ أَنْفَع مَا بِحَضْرَتَكُم لَكُم ، وإنّى أَسْأَل الله أَنْ يُعِينَنِي عَلَيْه وأَنْ يَحْرِسَنِي عِنْدَهُ كَا حَرَسِنِي عِنْدَهُ وَأَنْ يَخْرِسَنِي عِنْدَهُ كَا حَرَسِنِي عِنْدَهُ وَأَنْ يُغَيِّر هَالَ يُلْهَمَنِي الْعَدْلَ فِي قَسِيكُمْ كَالَّذِي أَمَرَ بِهِ ، وإنّى امرق مُسلم ، فَيْره ، وأَنْ يُغيِّر الّذي وُلِيتُ مِنْ خلافَتَكُم وعَبدٌ ضَعِيفٌ ، إلّا ما أَعَانَ الله عزَّ وجلّ ، ولَنْ يُغيِّر الّذي وُلِيتُ مِنْ خلافَتكُم مِنْ خُلَقَى شَيْعًا إِنْ شَاءَ الله ، إنّما العَظمة لله عزّ وجلّ ، ولَيْس للِعبادِ منها مَنْ خُلَقَى شَيْعًا إِنْ شَاءَ الله ، إنّما العَظمة لله عزّ وجلّ ، ولَيْس للِعبادِ منها شَيءٌ ، فَلَا يقُولَنُ أَحُدٌ مِنْكُم إِنّ عمر تغيّر مُنْذُ ولْي ، أَعْقِلَ الحَقّ مِنْ نَفْسِي ، وأَتَقَدّمُ وأَبين لَكُم أَمْرِي فَأَيّمَا رَجل كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَوْ ظَلِمَ مظلمة أَوْ عَتَب

 <sup>(</sup> ۲۸۱/۳ ) أخرجه ابن جرير الطبرى في تاريخه ( ۲۸۱/۳ ) .

علينًا فى مُحلّتِ ، فلْيَوْذِنّى ، فإنّما أنَا رَجُلّ منكم فَعَلَيْكُم بِتَقْوَى الله فى سرّكم وعَلَانِيَتكُم ، وحُرُماتِكُم وأغراضِكُم ، وأغطُوا الحقّ مِنْ أَنفِسكم ، ولا يَحْمل بَعْضكُم بَعْضاً عَلَى أَنْ تحاكمُوا إلى ، فإنّه ليْس بينى وبَيْن أَحَدٍ مِنَ النّاسِ هوادَة ، وأنا حَبِيب إلى صلاحكُم ، عزيز على عتبكُم ، وأثتم أناس عامّتكم حَضر في بلادِ الله وأهل بلّدٍ لا زَرْع فِيهِ ولا ضرّع إلّا ما جاءَ الله بِهِ إليه ، وإنَ الله عزّ وجل قَدْ وَعَدكُم كرامة كئيرة ، وأنا مَسْفُول عَنْ أمانتي ومَا أنا فيه ومطلع على ما يحضرنى بنفسى ، وإن شاءالله لا أكِلُه إلى أحد ، ولا أستطيع ما بَعُد مِنه إلّا بالأمناءِ وأهل النّصْح منكم للعامّةِ ، ولَسْت أَجْعَل أَمَانتي إلَى أَحَد سُواهُمْ إنْ شَاءَ الله ، أهـ(٢١) .

#### 0 0 0

٣٠ – عن عُروةً قالَ : خطَبَ عُمرُ فَقالَ :

إِنَّ الله سُبْحَانَهُ قَدِ اسْتَوجَبَ عَلَيْكُم الشَّكْرَ ، واتَّخَذَ عَلَيْكُم الحُجَج فيما آتاكُم مِنْ كَرامَةِ الآخرةِ عَنْ غير مَسْأَلَةٍ مِنْكُم ولا رَغبُةٍ مِنْكُم فِيهِ إِلَيْهِ ، فَخَلَقَكُم تَبارَكَ وتَعالَى ولَم تكونُوا شيئاً لِنَفسه وعِبادَتِه ، وكان قادِراً أَنْ يَجْعَلَكُم تَبارَكَ وتَعالَى ولَم تكونُوا شيئاً لِنَفسه وعِبادَتِه ، وكان قادِراً أَنْ يَجْعَلَكُم أَهْوَن خَلْقِه عَلْيهِ ، فجعَلَ لكم عامَّة خَلْقِه ولَمْ يَجعلكُم لِشَيْءٍ غَيْره .

وقد ﴿ سَجِّرَكُمُ مَّا فِي السَّمَاوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَ فَلَا وَقَدَ ﴿ سَجِّرَكُمُ مِنَ الطَّيْبَاتِ لَعَلَّكُم فَلَا اللَّهِ وَالبَحْرِ وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيْبَاتِ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ ، ثُمَّ جَعَل لكم سَمْعاً وبَصَراً ، ومِنْ نِعَم الله عَلَيْكُم نِعمٌ عَمَّ بها بَنِي

<sup>(</sup>٧١) أخرجه ابن جريو الطبرى في تاريخه ( ٣٨١/٣ ) .

<sup>(</sup>٧٢) لقمان : ٢٠

آدَمَ ، ومِنْهَا نِعمَّ الْحَتصُّ بِهَا أَهْلَ دِينِكُم ، ثمُّ صَارَتْ تِلْكَ النَّعمُ خواصُّها وعوامُّها في دولتكم وزمانكم وطبقتكم ، وليس من تلك النعم نعمة وصلت إلى امرىء خاصَّة إلَّا لَوْ قُسِمَ ما وَصَلَ إليه منها بيْنَ النَّاس كُلُّهم أَتْعبهم شُكُّرُها وَفَدَحَهِم(٧٣) حَقُّهَا إِلَّا بِعَوْنِ اللهُ مَعَ الإيمانِ بِاللهِ ورَسُولِهِ ، فأنتُم مُسْتَخْلَفُونَ في الأرْض قاهِرونَ لأَهْلها قَدْ نَصَر الله دِينكُم ، فلَم تُصبح أُمَّةٌ مُخالِفةً لدِينكُم غَيْرُ أَمَّتِين ، أُمَّةٍ مُسْتعبَدةٍ للإسْلام وأهْلِه يجزون لَكُم يَسْتصفُونَ مَعائِشُهم وكذَائِحَهُم ورَشْح جِباههم عَلَيْهِم المؤنَّة ولكم المنْفَعة ، وأمَّة تَنْتَظُرُ وقائِع الله وسَطَواته في كلِّ يَومٍ ولَيلَةٍ ، قد مَلاً الله قلُوبَهُم رُعْباً فليْسَ لَهُم مَعْقِلْ(٢٤) يلْجَتُونَ إِلَيْهِ وَلَا مَهِرَبٌ يَتَقُونَ بِهِ قَدْ دَهَمَهُم جُنُودُ الله عَزَّ وَجَلَّ ، وَنَزَلَت بسَاحَتِهم مَعَ رَفَاغةِ(٧٠) العَيْش اسْتفاضَة المالِ ، وتَتابُع البُعُوثِ ، وسَدّ الثُّغُورِ بإِذْنِ الله مَعَ العَافِية الجَليلة العامَّةِ الَّتِي لَمْ تكنُّ هـٰذِه الأُمَّة عَلَى أُحْسنَ مِنها مِذْ كَانَ الْإِسْلَامُ ، والله المَحْمُودُ مَعَ الْفَتوجِ العِظامِ فِي كُلُّ بَلْدٍ ، فَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَ مَعَ هَلَذَا شُكْرِ الشَّاكِرِينَ ، وذِكْرِ الذَّاكِرِينَ ، واجْتِهادُ المُجْتَهدينَ ، مَع هَـٰذِهُ النُّعَمِ الَّتِي لَا يُحْصَى عَددُها ، ولا يُقدَّرُ قَدْرُها ، ولا يُسْتَطاعُ أَداءُ حَقُّها إِلا بَهْرِن الله ورحْمَتِه ولَطفِه ،فنسأل الله الَّذي لا إِلَـٰه إِلَّا هُوَ أَنْ يَرْزُقنا العَمَل بطَاعَتِه والمسارَعَة إلى مَرْضاتِه ، واذْكُروا عِبادَ الله إبلاءَ الله عِنْدَكم واسْتَتِمُّوا نِعْمَةَ الله عليْكُم وفي مَجالِسكُم مَثْنَى وفَرادَى ، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ قالَ

<sup>(</sup>۷۳) أي القلهم

<sup>(</sup>۷٤) أي ملجأ

<sup>(</sup>٧٥) أي السعة .

الموسى: ﴿ أَخْوِجْ قَوْمُكَ مِنَ الظُّلُمُنَ إِلَى النُّورِ وَذَكِرْهُم بِأَيَّكُم اللَّهِ ﴾ الموسى: ﴿ أَخُورُ وَاذْ كُرُواْ إِذْ أَنَمُ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي (٧٦) ، وقالَ الحميد عَلِيَّةً : ﴿ وَاذْ كُرُواْ إِذْ أَنَمُ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ (٧٧) .

فَلَوْ كُنتُم \_ إِذْ كُنتُم مُسْتَضْعَفِينَ مَحْرُومِينَ خَيْرَ الدَّنيا \_ عَلَى شُغبَةٍ مِنَ الحَيِّ تَوْمِنُون بِهَا وَتَسْتَرِيحُونَ إِلَيْهَا مَعَ المَعْرِفَة بِاللهِ وِينِه ، وترْجُون بِها الحَيْرَ فيما بَعْد المؤتِ \_ لكان ذلك ، ولكنكم كنتُم أَشَدَ النَّاسِ مَعِشَةُ وأثبته بِالله خيرا مَهُ الله كان هذا الذي اسْتَشْلا كَرْ (٢٧) بِه لَم يكُنْ مَعهُ حظْ في دُنياكم غير أنه ثقة لكم في آخرياء (٢٧) أن تشخّوا على تصيبكم منه وأن تظهرُوا عَلَى غيرُه قبله ما كُنّم عَليه أحرياء (٢٧) أن تشخّوا على تصيبكم منه وأن تظهرُوا عَلَى غيرُه قبله ما إِنّه قَدْ جَمَع لكم فضيلة الدُنيا وكرامة الآخِرةِ ومَنْ شاءَ أَنْ يُجْمَع لهُ ذلك منكم ، فأذكر كم الله الحائِل بَيْن قلوبكم إلّا ما عَرفتُم حقّ الله فعملتُم لهُ وفَسرتُم أَنْفَسكم عَلى طاعتِهِ وجَمعْتُم على السَّرورِ بِالنَّعَم خَوْفاً لَها ولانتقالها ، ووَجَلًا منها ومن تحويلها ، فإنه لا شَيْءَ أَسْلَبُ للنَّعْمةِ مِن كَفَرانها ، وإنّ الشَّكر أَمنَ للْغِيرِ ونماءً للنَّعْمة واستيجابٌ للزيّادَةِ هـلذا لله على مِنْ أَمْركم ونهيكم واجبٌ أهـ(٨).

0 0 0

<sup>(</sup>٧٦) إبراهيم: ٥

<sup>(</sup>۷۷) الأنفال: ۲۲

<sup>(</sup>٧٨) أي استنقذكم به من الهلكة .

<sup>(</sup>٧٩) جمع حرى أى الحليق .

<sup>(</sup>۸۰) أخرجه ابن جرير في تاريخه ( ۲۸۳/۳ ) .

٣١ - خطَبَ عُمر فَحمِدَ الله وأثنى عَليه ، وصلَّى عَلى النَّبِيُّ عَلَيْكُ ، ثم قالَ :

و أيُّها النَّاسُ: إِنَّ بَعْضَ الطَّمَع فَقْرٌ ، وإِنَّ بَعْضِ اليَّاسِ غِنَى وإِنكُمْ تَجْمعُونَ مَالَا تأكلُون ، وتأملُونَ مَا لَا تُدْركُونَ ، وأَنْتُم مُوْجلُون في دارِ غَرورٍ ، وكنْتُم عَلَى عَهْد رسُولِ الله عَلَيْلَة تؤخذُون بالوَحْى ، فَمَنْ أُسَرَّ شَيْئاً أَخِذَ بِسَرِيرتهِ ، ومَنْ أَغْلَن شَيْئاً أَخِذَ بِعلانِيتهِ ، فأَظْهِرُوا لَنَا أَحْسَن أَخْلاقِكُم والله أَعْلَم بالسَّرائِر ، فإنَّه مَنْ أَظْهرَ لَنَا قَبيحاً ، وزَعَم أَنَ سَرِيرتَهُ حَسَنة لَمْ فَصَدِّقه ، ومَنْ أَظْهَر لَنَا عَلانِية حَسَنة ظَننًا بِه حَسَنا ، واعْلَمُوا أَنَّ بَعْضِ الشَّحِ شُعِبة مِنَ النَّفَاقِ ، فأَنْفِقُوا خَيراً لأَنْفَسِكُم .

# ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَّا وْلَنَّبِكَ هُمَّ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ (٨١) .

أَيُّهَا النَّاسُ: أَضيئوا مَثْواكُم واصْلِحُوا أَمُوركُم، واتَّقُوا الله ربَّكُم، ولا تُلْبسوا نِساءكُم القَباطِي(٨٠٪ فإنَّهُ إِنْ لَمْ يَشِفٌ فإنَّه يَصفَ(٨٣٪).

أَيُّهَا النَّاسُ: إِنِّى لَوَدَّتُ أَنْ أَنْجَرَ كَفَافاً لَا لِى ولاعلى ، وإنِّى لأرْجُو إِنْ عُمِّرتُ فِيكَم يَسيراً أَو كَثِيراً أَنْ أَعْمَل بالحقِّ إِنْ شَاءَ الله أَلا يَبْقى أَحدٌ مِنَ المسْلمِينَ وإِنْ كَانَ في بَيْتِه إِلّا أَتَاهُ حقّهُ ونصيبُه مِنْ مال الله ، وإِنْ لَمْ يُعْمِلَ إِلَيْه المسْلمِينَ وإِنْ كَانَ في بَيْتِه إِلّا أَتَاهُ حقّهُ ونصيبُه مِنْ مال الله ، وإِنْ لَمْ يُعْمِلَ إِلَيْه نَفْسَه ، ولَم ينصب إلَيْهِ بَدَنَه ، وأصْلحُوا أَمُوالكُم الله يَرْزَقكُم الله ، ولَقليل في رَفِقي خيرٌ مِنْ كَثيرٍ في عُنْفٍ ، والقَتْل حَتْف مِنَ الحَتُوفِ يُصيبُ البرَّ والفَاجِرَ ، والشَّهيدُ مَن الحَتُوفِ يُصيبُ البرَّ والفَاجِرَ ، والشَّهيدُ مَن الحَتُوفِ يُصيبُ البرَّ والفَاجِرَ ،

<sup>(</sup>٨١) ٩ : الحشر ، ١٦ : التغابن .

<sup>(</sup>٨٧) اللَّمَاطَيُّ : بضم أوله وتشديد آخره : لياب كثَّان بيض رقاق جمع قبطية .

<sup>(</sup>٨٣) شفّ : رق فحكي ما تحته ، وصف : أي حَدد لدقته .

<sup>(</sup>۸٤) أخرجه الطبرى في تاريخه ( ۲٦/٥ ) .

٣٢ - عَنْ مَعْدان بن أبي طَلْحة اليَعْمُريّ أنّ عُمرَ بنَ الخطّاب قامَ عَلَى المنبر يَوْمَ الجُمعة فَحَمِدَ الله ، وأثنَى عَليْه ، ثمَّ ذكر رَسُولَ الله عَلَيْكُ ، وذكرَ أبا بكر ثمُّ قال :

﴿ رَأَيْتُ رُؤْيًا لَا أَرَاهَا إِلَّا بِحُضُورِ أَجَلَى ، رأَيْتُ : كَأَنَّ دِيكَا نَقَرِنَى نَقْرتَيْن أَحْمِ ، فَقَصِصْتُهَا علَى أُسْماء بنت عُمَيْس فقالَتْ : يَقتُلكَ رجُل مِنَ العَجَمَ ، وإِنَّ النَّاسَ يَأْمُرُونِي أَنْ ٱسْتَخْلَفَ ،وإِنَّ الله عزُّ وجلَّ لم يكُنْ ليُضَيِّعَ دِينَه وخلافتهُ الَّتِي بَعثَ بِهَا نبيُّه عَلَيْكُم ، وأن يُعجُّل بي أمْره ، فإنَّ الشُّورَى في هُولاء السُّتَّة الَّذِينَ مَاتَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ : عُنْمَانُ وَعَلَيٌّ وَالزُّبِيرُ وَطَلَّحَةً وعبْدُ الرَّحْمَانِ بنُ عَوفٍ وسَعْدُ بنُ أَبي وقَّاصٍ ، فَمَن بايعتم مِنْهُم فاسْمعُوا له وأَطِيعُوا ، وإنِّي أَعْلَم أَنَّ ناساً يستطيعُون (٥٠) في هَذا الأمْر ، أَنَا قَاتَلْتُهم بِيَدي هَـٰذِهِ عَلَى الإسْلامِ ، أُولَةِك أَعْداءُ الله الكَفَّارُ الضُّلَّالَ ، وإنَّى لا أَدَعُ شَيْئًا أَهَمّ عِنْدِي مِنْ أَمْرِ الكَلالَةِ ، وايْمُ الله ما أُغْلَظ لى نَبِيُّ الله عَلِيْكُ في شَيْءِ مَنْذَ صَحِبتُه أَشدٌ ممَّا أَغلَظَ لِي فِ شَأْنِ الكَلالَةِ حتَّى طَعَن بأَصْبُعه فِي صَدْرى وقالَ : يَكْفِيكَ آيَةُ الصُّيْفِ الَّتِي نَزَلتِ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَّاءِ ، وإنِّي إنْ أَغِشْ فسَأَقْضِي فِيها بقَضاءِ يعْلَمه مَنْ يقْرأَ ومَنْ لا يَقْرأُ ، وإنِّي أَشْهِد الله على أمَراءِ الأَمْصَارِ أَنِّي إِنَّمَا بَعْثُتُهُم لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُم وسُنَّةَ نَبيُّهُم ، ويرْفَعُوا إِلَى مما عُمِّي عَلَيْهِم ، ثمَّ إِنَّكُم أَيُّهَا النَّاسُ تأكلُون مِنْ شَجَرتَيْن لا أَراهُما إلَّا خَبِيثتين : هُمَا النُّومُ وَالْبَصَلُ ، وَايْمُ الله ! لَقَدَ كُنْتُ أَرَى نَبِيُّ الله عَيْلِيُّ يَجِدُ ريحَهما من الرَّجُل فيأمُّر به فَيُوْخَذُ بيَدهِ فَيُخْرَجُ مِنَ المسْجِدِ حتَّى يُؤْتَى بِهِ البَقِيعِ ، فمَنْ (٨٥) كذا في الطبعة الأولى من الكنز ، وفي الثانية ( ٢٣/٥ ) عن ابن سعد : سيطعنون كذا

أَكُلَهُمَا لَابُدَّ فَلْيُمتُهُمَا طَبْخاً ، فَخَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الجُمَعَةُ وأَصِيبَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ لأربع بَقينَ مِنْ ذِي الحَجَّة ، أهـ(٨١) .

#### 000

٣٣ – عَنْ يَسارِ بْنِ مَعْرُورٍ قال : خَطَبنا عُمْرُ رضَى الله عنه فقالَ :

« يأيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكَ بَنَى هَـٰذَا المَسْجِدَ وَنَحْنُ مَعَهُ المُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارِ ، فإذَا اشْتَدَّ الزَّحَامُ فلْيَسْجُد الرَّجُل مَنْكُم علَى ظَهْر أَخِيهِ ، ورَأَى قَوْماً يُصلُونَ في الطَّرِيقِ فقالَ : صلّوا في المسجد ، أهـ(٨٧) .

#### 0 0 0

٣٤ – عَنْ عُمَر رضى الله عنه قال : لمّا وُلَى عمر بن الخطاب رَضَى الله عنه خطّب النّاس فقال : ﴿ إِن رَسُولَ الله عَلَيْكُ أَذِنَ لَنا فِي المُتْعَة ثَلاثاً ثمّ حرَّمَها ، والله ، لا أعْلَم أحداً تمتّع وهُوَ مُحْصَنٌ إِلّا رَجمْتُه بالحِجارَة إِلّا أَنْ يأتِيني بأرْبعَة يشهدُونَ أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْكُ أُحلّها بَعْد إِذْ حَرَّمَها ، ولا أجدُ رجُلًا مِنَ المسلّمِينَ متمتّعاً إِلّا جَلدْتُه مائة جَلّدة إلّا أَنْ يأتيني بأرْبَعة يشهدون أَنْ رَسُولَ الله عَنْكُ أَهُ الله عَنْكُ أَمُها » أهد (٨٨) .

#### 000

<sup>(</sup>٨٦) أخرجه الطيالسي وابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد وابن حبان ومسلم والنسائي وأبو عوانة وأبو يمل .

<sup>(</sup>٨٧) أُخرجه الطبراني في الأوسط وأحمد والشاش والبيهقي وسعيد بن منصور انظر كنز العمال ( ٨٧) .

<sup>(</sup>۸۸) أخرجه ابن عساكر وسعيد بن منصور ، كنز العمال ( ۲۹۳/۸ ) .

٣٥ - عَنْ عَبْد الله بْنِ سَعيدٍ ، عَنْ جَدّه أَنّه سَمِعَ عُمَر بنَ الخَطّاب رَضي الله
 عنه على المنبَر يقول :

لا يا مَعْشَر المسْلِمينَ ، إِنَّ الله قَدْ أَفَاءَ عَلَيْكُم مِنْ بلادِ الْأَعَاجِمِ مِنْ نِسائِهم وَاوْلادِهِمْ مَا لَمْ يَعْيُ عَلَى رُسُولِ الله عَلَى الله عَلَى أَبَى بَكْمٍ ، وقَدْ عرفْتُ أَنَّ رِجالًا يُسْلَمُونَ بالنِّسَاء ، وأَيُّما رجُلٍ ولَدتْ لَه امْرأةٌ مِنْ نِساءِ العَجَم فلا تبيعُوا أَمُّهاتِ أُولادِكُم ، فَإِنَّكُم إِنْ فَعلتُم أَوْشَكُ الرَّجُلِ أَنْ يَطأ حَرِيمَهُ وهُوَ لَا يَشْعُر ، هـ(٨٩) .

#### 0 0 0

٣٦ – عَنْ أَبِى هُرْيرَة رَضَى الله عنهُ قالَ : كانَ عُمر بنُ الحَطّاب رَضَى الله عنهُ يقولَ :

﴿ أَفْلَتِ مِنْكُم مَنْ حُفِظَ مِنَ الهَوَى والغَضَبِ والطَّمَع ، وَوُفْق إِلَى الصَّدْقِ فَى الحَديث ، فإنَّهُ يَجرُّه إِلَى الخَيْر ، مَنْ يَكْذِبْ يَفْجُرْ ، ومَنْ يَفْجُر يَهْلِك ، وإيَّاكُم والفَجُور ، ما فَجُور مَنْ خُلقَ مِنَ التَّرابِ وإلَى التَّرابِ يَعودُ ؟ اليَوْم حيِّ وغداً ميِّت ، اعْملُوا عَمَل يَوْم بِيوم ، واجْتَنبُوا دَعْوة المظلوم ، وعُدُّوا أَنْفَسكُم مِنَ المؤتّى » أهـ(٩٠) .

000

<sup>(</sup>٨٩) أخرجه البيهقي ، كنز العمال ( ٢٩٢/٨ ) .

<sup>(</sup>٩٠) أخرجه البيهقي ، كنز العمال ( ٢٠٨/٨ ) .

٣٧ - عَنْ سُلَيمانَ بِنِ يَسَارٍ قَالَ : خَطَبَ عُمرُ بِنُ الخَطَّابِ النَّاسَ فِي زَمَانِ الرَّمَادةِ فَقَالَ : ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الله فِي أَنْفُسِكُم وفيما غَابَ عَنِ النَّاسِ مِنْ أَمْرِكُم فَقَد ابْتُلِيتُ بِكُم وابْتُلْيتُمْ بِي ، فما أَدْرِى السَّخْطَة عُلَى دُونكُم ، أَمْرِكُم فَقَد ابْتُلِيتُ بِكُم وابْتُلْيتُمْ بِي ، فما أَدْرِى السَّخْطَة عُلَى دُونكُم ، أَوْ عَلَى كُم وابْتُلْيتُمْ بِي ، فما أَدْرِى السَّخْطَة عُلَى دُونكُم ، أَوْ عَلَى عَمَّتَى وعمَّتَكُم ، فَهَلْمُوا فَلْنَدُعُ الله يُصلُح قَلُوبَنا وَأَنْ يَرْفَعُ عَنَّا المُحْلَ ، قَالَ : فَرَنَى عمر يَومَتْذِ رَافَعا يَدِيْه يَدعُو الله ، وَكَمَا النَّاسُ ، وبكَى ، وبكَى النَّاسُ مَليًّا ، ثم نَزَل » أهـ(١١) .

### 0 0 0

٣٨ - عَنْ قُبيْصَة قالَ : سَمَعتُ عُمرَ رَضَى الله عنْهُ وهو يقولَ عَلَى المنْبَر :
 ﴿ مَنْ لَا يَرْحَم لا يُرْحَم ومَنْ لَا يَغْفر لا يُغْفَر لَه ، ومن لا يَتُوبُ(٩٢) لا يُتَاب عَليهِ ، ومَنْ لا يتَّق لا يُوقَه ﴾ أهـ(٩٢) .

#### 000

٣٩ - عَنْ عبدالله بن خراش عَن عمَّه قالَ : سمِعْتُ عُمرَ بنَ الخطَّاب رضَى الله عنهُ يقولَ في تُحطِّبتهِ :

اللّهمّ ! اغْصِمنَا بَحَبْلك ، وثَبَّتنا علَى أَمْرِك » أهـ(٩٤) .

<sup>0 0 0</sup> 

<sup>(</sup>٩١) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣٢٢/٣).

<sup>(</sup>٩٢) كذا في كنز العمال والظاهر : من لا يتب .

<sup>(</sup>٩٣) أخرجه البخارى في الأدب وابن خزيمة ، كنز العمال ( ٢٠٧/٨ ) .

<sup>(</sup>٩٤) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٤/١ ) وكذا أحمد في الزهد والروياني واللالكائي وابن عساكر وزادوا : ٥ وارزقنا من فضلك ، كما في الكنز ( ٣٠٣/١ ) .

# نُحطبُ عُثْمانَ بن عفّان رَضي الله عنْهُ

# حَينَ بايَعُه أَهْلَ الشُّورَى :

٤٠ - خَطَب رَضَى الله عنه حين بايَعَه أَهْلَ الشُّورى فَحِمَد الله وأثنى عَليْه وصلّى عَليْه وصلّى عَليْه وصلّى عَلَيْه وصلّى عَلَيْه عليه وسلّم ثمَّ قالَ :

﴿ إِنْكُم فَى دَارٍ قَلْقَة وَفَى بَقَيَّةِ أَعْمَارٍ ، فَبَادِرُوا آجَالَكُم بَخِيرُ مَا تَقْدِرُونَ عَلَيْهِ ، أَلَا وَإِنّ الدُّنِيا طُويَتْ عَلَى الغُرُورِ ﴿ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَوْةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْفُلُوا فَإِنّهُ وَلَا يَغْفُلُوا فَإِنّهُ وَلَا يَغْفُلُوا فَإِنّهُ وَلَا يَغْفُلُوا فَإِنّهُ لِا يَغْفُلُ عَنكُم : أَيْنَ أَبْنَاء الدُّنْيَا وَإِخُوانُهَا الّذِينَ آثَرُوهَا وَعَمَّرُوهَا وَمُتّعُوا بِهَا لَا يَغْفُلُ عَنكُم : أَيْنَ أَبْنَاء الدُّنْيَا وَإِخُوانُهَا الّذِينَ آثَرُوهَا وَعَمَّرُوهَا وَمُتّعُوا بِهَا طَوِيلا ؟ أَلَمْ يَلْفَظْهِم ؟ ارْمُوا بِالدُّنِيا حَيثَ رَمَى الله بِها ، واطْلَبُوا الآخِرة ، فإنّ الله قَدْ ضَرَبَ لَهَا مَثَلاً ، والّذِى هُوَ خَيرٌ ، فقَالَ عَزَ وَجَلّ :

﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَآءِ أَنْزَلْنَكُ مِنَ السَّمَآءَ فَأَخْتَلُطُ بِهِ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَآءِ أَنْزَلْنَكُ مِنَ السَّمَاءَ فَأَخْتَلُطُ بِهِ وَنَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِيكُم وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ مَعْ فَيْ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَعْ فَيْ اللهُ عَلَى كُلِّ مَنْ وَالْبَنُونَ ذِينَةُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَالْبَنْقِيَاتُ الصَّلْحَتُ مُعْقَدِدًا (اللهُ اللهُ اللهُ

 $\circ \circ \circ$ 

<sup>(</sup>٩٥) ٣٣ : لقمان

<sup>(</sup>٩٦) الكهف هـ2 و٤٦ .

<sup>(</sup>۹۷) ذكره الطبرى في تاريخه ( ۴۳/۵ ) .

## التَّقْوى والعمل :

٤١ - قالَ الحَسنُ البَصريُّ : خَطب عُثَانَ فَحِمدَ الله وأثَّنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قالَ :

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ، اتَّقُوا الله ؛ فإن تَقْوَى الله غَنْمٌ ، وإن أَكْيَسَ النَّاسِ مَنْ دَانَ نَفْسِهُ وَعَمِلَ لما بَعْدَ المؤتِ ، واكْتَسبَ مِنْ نُورِ الله نُوراً لِظَلْمة القَبْر ، ولْيَخْشُ عَبْدُ أَنْ يَحشُره الله أَعْمَى وقَدْ كَانَ بَصِيراً ، واعْلَموا أَنَّ مَنْ كَانَ الله لَهُ لَم يَخَفْ شَيئاً ومَنْ كَانَ الله عَلْيه فَمنْ يَرْجُو بَعْدهُ ؟ » أهـ(٩٨) .

#### 0 0 0

### الاستعدادُ للمؤتِ :

٤٢ - قالَ مُجاهدٌ: خَطَب عُثَان فَقَال : ﴿ ابْنَ آدَمَ اعْلَم أَنَّ مَلَكَ المُوْتِ الّذِي وَكُلَّ بِكَ لَمْ يَزَلْ يَخْلَفُكُ وَيَتَخَطَّى إِلَى غَيْرِكَ مُنذَ أَتَيْتَ فِي الدُّنيّا ، وكَأَنَّهُ قَدْ تَخَطَّى غَيرَك إليْكَ وقصدك ، فَخذ حِذْرك واستعد لَه ولا تَعْفَل ، فإنّه لا يغْفَل عَنْك واعْلَم ابنَ آدَمَ إِنْ غَفَلْت عَنْ نَفْسِك ولَمْ تَسْتَعد لَها لم يَسْتَعد لَها في يُرك غَيْرِك في السَّد ، فَخذ ليفسيك ولا تَكلها إلى غَيْرِك والسَّلام ، أهـ(٩٩) .

# خُطب جامِعةً وآخرُ نُحطَبه رَضَى الله عنهُ:

٤٣ - عَنْ عُتْبة قالَ : خَطَب عُثَانَ النَّاس بَعْد ما بُويعَ فَقَالَ :

﴿ أَمَّا بَعْد ، فَإِنِّي قَد حُمِّلْت وقَدْ قَبِلْتُ ، أَلَا وإِنِّي مُتَّبِعٌ ولَسْتُ بِمُبْتَدعٍ ، أَلَا

<sup>(</sup>٩٨) أخرجه ابن عساكر وذكره ابن كثير في البداية والنهاية ( ٢١٤/٧ ) .

<sup>(</sup>٩٩) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ( ٢١٥/٧ ) .

وإِنّ لَكُمْ عَلَى بَعْد كِتاب الله عزَّ وجلّ وسُنَّةِ نَبِيّه عَلَيْكُ ثلاثاً: اتَّباعَ مَنْ كَانَ قَبْلَى فِيمَا اجْتَمعتُم عَلَيه وسنَنْتُم، وسَنّ سُنَّة أَهْلِ الحيرْ فِيمَا لَمْ يَسَنُّوا عَنْ مَلِيه، والكفّ عَنكم إلا فيمَا اسْتَوْجَبْتُم، ألا وإنّ الدُّنيا خَضِرَةٌ قَدْ شُهِيتْ إلَى النَّاسِ ومالَ إليها كَثيرٌ مِنهُم، فَلَا تَرْكَنُوا إلَى الدُّنيا، ولا تَنقُوا بِها، فإنَّها لَيسَتْ بِمَقَةٍ واعْلَموا أَنَّها غَيْرُ تارِكةٍ إلّا منْ تَركها ﴾ أهـ(١٠٠).

#### 0 0 0

٤٤ - عَنْ مالكِ عن عَمّه أبى سُهَيْل بن مالك عن أبيهِ أنّه سَمِعَ عُثْمانَ بن
 عَفّان يقولَ في خُطْبَةٍ .

« لا تُكلِّفُوا الصَّغِيرَ الكَسْبَ ؛ فإنَّه مَتَى كَلَّفْتموه الكَسْبَ سَرَقَ ، وَلَا تُكَلِّفُوا الأَمَة غَير ذَاتِ الصَّنْعة الكَسْب ، فإنَّكُمْ إنْ كَلَّفْتُموها الكَسْب كَسَبَتْ بَفَرْجها ، وعِفُوا إذا أعفكم الله ، وعَلَيْكُم مِنَ المطاعِم بمَا طابَ مِنْها » أهـ(١٠١) .

#### 000

# ٥٤ - عَنُ زِيْدِ بِنِ الصُّلْتِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبِرِ يَقُولَ :

« يأيّها النّاسُ إيَّاكُم والمَيْسِر - يُريدُ النّردَ - فإنَّها قَدْ ذُكِرتْ لى أَنَّها ف بُيوتِ ناسٍ مِنْكُم ، فمَنْ كانَ فِي بَيْتِه فلْيحْرِقْها أَوْ يكْسِرْها ، وقالَ عُثمَانَ مرَّةً أُخْرَى وهُو عَلَى المِنْبر : « يأيُّها الناسُ إنِّى قَدْ كَلَمْنكم في هــٰذا النَّردِ ولَمْ أَخْرَى وهُو عَلَى المِنْبر : « يأيُّها الناسُ إنِّى قَدْ كَلَمْنكم في هــٰذا النَّردِ ولَمْ

<sup>(</sup>۱۰۰) أخرجه ابن جرير في تاريخه (۲۰۰۳) .

<sup>(</sup>۱۰۱) أخرجه الشافعي والبيهقي ( ۹/۸ ) . قال البيهقي : ورفعه بعضهم عن عثمان من حديث الثوري ورفعه ضعيف ، كذا في الكنز ( ٤٧/٥ ) .

أَرَكُم قَدْ أَخْرِجْتُموها ، فلَقَد هَممتُ أَنْ آمر بحُزَمِ الحَطَبِ ثُمَّ أَرْسِل إلَى بُيُوتِهِ مَا خُرِّقها عَلَيْهِم ، أَهـ(١٠٢) .

#### 0 0 0

٤٦ - عَنْ بَدْرِ بِنِ عُثْمان ، عَنْ عَمَّه قالَ : آخِرُ خُطْبةٍ خَطَبها عُثْمان في جَماعَةٍ :

﴿ إِنَّ اللهِ إِنَّمَا أَعْطَاكُمَ الدَّنْيَا لِتَطَلَّبُوا بِهَا الآخرَةَ ، ولم يُعْطِكموهَا لترْكنُوا إِلَيْها ، إِنَّ الدُّنْيَا تَفْنَى ، وإِنَّ الآخِرةَ تَبْقى ، لا تَبْطرنُّكم الفانِية ، ولَا تَشْغلنَّكُم عَنِ البَاقِيَةِ ، وآثِرُوا ما يَبْقى عَلَى ما يَفْنَى ، فإنَّ الدَّنْيَا منْقطِعةً ، وإنَّ المَصيرَ إلَى الله .

اتَّقُوا الله ؛ فإنَّ تَقُواهُ جُنَّةً من بأسِه ، وَوسِيلةٌ عِنْدهُ ، واحْذَروا مِنَ الله الخِيرَ ، والْزَمُوا جَماعَتكُم لا تَصِيرُوا أَحْزابا .

﴿ وَاذْ كُرُواْ نِعْمَتَ اللّهَ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَا ﴾ فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمُ بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَانًا وَالْفَادُكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ النَّادِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ عَايَنِهِ عَلَى شَفَاحُفُرَ وَمِّنَ النَّادِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ عَايَنتِهِ عَلَعَلَكُمْ تَهْ تَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ اللَّهُ لَكُمْ عَايَنتِهِ عَلَعَلَكُمْ تَهْ تَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَالْمُنكُر وَالْوَلَيْكَ هُمُ المُفلِحُونَ ﴿ (١٠٤٠) مَ اللّهُ الْمُفلِحُونَ ﴿ (١٠٤) .

0 0 0

<sup>(</sup>١٠٢) أخرجه البيهقي عن زيد بن الصلت ، كنز العمال ( ٣٣٤/٧ ) .

<sup>(</sup>١٠٣) آل عمران : ١٠٣ و١٠٤ .

<sup>(</sup>۱۰٤) ذكره الطبرى ( ۱۰۲٪).

# مُحطَب عَلَى بنِ أَبِي طَالَبٍ كَرَّمَ الله وجْهَه

# لمًّا وُلِّي الْخِلافَةَ :

٤٧ - بُويعَ على بالخِلافَةِ يَومَ الجُمعة لخمسٍ بَقينَ مِنْ ذِى الحَجَّةِ سَنَة خَمسٍ وَثَلاثِينَ فَخَطَب النَّاسَ : حَمِدَ الله وأثْنَى عَلَيْهِ ثمَّ قالَ :

الله الله - عزَّ وجَل - أنزلَ كِتاباً هَادِياً بَيَّنَ الخَيْرَ والشَّرِّ فَخَذُوا بالحَيْرِ وَدَعُوا الشَّرِ ، الْفَرائِضِ الْفَرائِضِ أَدُّوهَا إِلَى الله تَعَالَى يَوَدِّكُم إِلَى الجُنَّةِ ، إِنَّ الله حَرَّمَ حُرُماتٍ غَيْرِ مَجْهُولَة ، وفَضَّل حُرْمة المسلِم عَلَى الحُرَمِ كُلِّها ، وشَكَّ بالإخْلاصِ والتَّوحِيدِ حُقُوقَ المسلمينَ ، فالمسلِمُ مَنْ سَلِم المسلمُونَ مِنْ لِسانِهِ بالإخلاصِ والتَّوحِيدِ حُقُوقَ المسلمينَ ، فالمسلِمُ مَنْ سَلِم المسلمُونَ مِنْ لِسانِهِ يَدُهِ إِلّا بالحَقِّ ، لا يَحلِّ دَمُ امْرئ مُسلم إلا بمَا يَجبُ ، بادِرُوا أَمْرَ العامَّةِ ، يَدهِ إلّا بالحَقِّ ، لا يَحلِّ دَمُ امْرئ مُسلم إلا بمَا يَجبُ ، بادِرُوا أَمْرَ العامَّةِ ، وخاصَّة أَحَدِكُم الموت ، فإنّ النّاسَ أَمَامَكُم ، وإنّما خَلْفكُم السَّاعة تَحْدُوكُم فَحُنْوا بن فإنّما ينتَظَر بالنّاسِ أَخْراهُم ، اتَّقُوا الله عِبادَ الله في بلادِهِ وعِبادِهِ ، إنكمْ مَسْتُولُون حتَّى عَن البقاعِ والبَهائِم ، أَطِيعُوا الله – عزَّ وجَلّ – وعبادِهِ ، إنكمْ مَسْتُولُون حتَّى عَن البقاعِ والبَهائِم ، أَطِيعُوا الله – عزَّ وجَلّ – فَلَا تَعْصُوهُ وَإِذَا رَأَيْتُم الضَّرُ فدَعُوهُ ﴿ وَآذَكُرُوا أَنْ مَا لَكُونُ فَوْلَ اللهُ عَنْ الْمَالُمُ اللهُ وَاللهُ عَلَى الشَّرُ فدَعُوهُ ﴿ وَآذَكُرُوا أَوْلَ اللهُ عَلَى الشَّرُ فدَعُوهُ ﴿ وَآذَكُرُوا أَوْلَ اللهُ عَلَى السَّمُ فَلَا تَعْصُوهُ وَإِذَا رَأَيْتُم السَّرُ فدَعُوهُ ﴿ وَآذَكُرُوا أَلَهُ مَنْ فَي اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ العَلَا اللهُ اللهُ

0 0 0

<sup>(</sup>١٠٥) ٢٦ : الأنفال .

<sup>(</sup>١٠٦) ذكره ابن الأثير في التاريخ ( ٧٦/٣ ) .

# الحتّ على العَمَل والإنحلاصِ :

٤٨ – وخَطَبَ كُرَّمَ الله وجْههُ فَقَالَ بَعْد حَمْدِ الله والثَّناءِ عَلَيْهِ :

( أمَّا بَعدُ فإنّ الدُّنيا قَدْ أَذْبَرَتْ وآذَنَت بودَاع ، وإنّ الآخِرة قَدْ أَقْبَلَتْ وأَشْرَقَتْ باطلاع ، ألّا وإنّ المِضْمارَ اليَوْم وغداً السّباق ، ألّا وإنّكُم ف أيّام أمّلِه قَبْل خُضُورِ أَجَلِه نَفَعهُ عَملُه ولَمْ أمّلِه مَنْ ورائها أجَل ، فَمنْ عَمِل ف أيّام أمّلِه قَبْل خُضُورِ أَجَلِه نَفعهُ عَملُه وضَرَّه يَضرُّهُ أَجَلهُ ومَنْ قَصر ف أيّام أمّلِه قَبْل حُضورِ أَجَلِه فَقدَ حَسِرَ عَملهُ وضرَّه أَجلُه ، ألا فاعملوا الله في الرَّغبة كما تعملُون له في الرَّهْبة ، ألّا وإنّي لَمْ أرَ كالجنَّة نامَ طَالبُها ، ولا كالنّارِ نامَ هارِبُها ، ألا وإنّه مَنْ لَم ينفعه الحقّ يَضرهُ البَاطل ، ومَنْ لَم ينفعه الحقّ يَضرهُ البَاطل ، ومَنْ لَم ينفعه الحقّ يَضرهُ البَاطل ، ومَنْ لَمْ يسْتَقِم بِهِ الهُدى يَجْر بِهِ الضلالُ إلَى الرَّدَى ، ألّا وإنّكُم قَدْ أمِرْتُم بالظّعن ودُلِلْتُم علَى الزّادَ ، ألّا وإنّ أَخْوفَ ما أخافَ عَليْكُم البّاعُ الهَوَى وطُولَ الامَل ، تَزَوّدُوا في الدُّنيا مِنَ الدُّنيا ما تحرِزُونَ به أَنْفَسكُم وطُولَ الامَلِ ، تَزَوّدُوا في الدُّنيا مِنَ الدُّنيا ما تحرِزُونَ به أَنْفَسكَم غَداً » أَ هـ(١٠٧) .

### 0 0 0

### التَّقوى :

٤٩ – خَطَبَ علمٌ كرَّمَ الله وجْهَه بَعْد حَمْدِ الله وقالَ :

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ، اتَّقُوا الله ، فما خُلِقَ امْرَقٌ عَبَثاً فيلهو ، وَلَا أَهْمِلَ سُدًى فَيلْغُو ، وما دُنْياهُ الّتي تحَسَّنَت إليْهِ بخلَفٍ مِنَ الآخِرَةِ الّتي قبّحها سُوءُ النظرِ

<sup>(</sup>١٠٧) نهج البلاغة ( ٦٦/١ ) وإعجاز القرآن للباقلاني (٩) والكشكول (٧٥٧) .

إِلَيها ، ومَا الخَسِيسِ الَّذِي ظَفِرَ بهِ مِنَ الدُّنْيا بأَعْلَى همَّته كالآخرِ الَّذِي ظَفِرَ بِهِ مِنَ الآخرةِ مِنْ سُهُمتِه ،(١٠٨) أهـ(١٠١) .

000

### الرَّجاء والحَوف والصُّبر :

. ٥ - وخَطبَ عَلَى كُرُّم الله وجْهة فقالَ :

و أيّها النّاسُ احْفَظُوا عَنِّى خَمْساً فَلُوْ شَدَدْتُم إِلَيْها المطايا حَتَّى تُضْنُوهَا لَم تَظْفُرُوا بَمْثَلِها : أَلَا لَا يَرْجُونَ أَحَدُكُم إِلّا ربّه ، ولا يخافلُ إِلّا ذَنبه ، ولا يَسْتَحَى أَحَدُكُم إِذَا لَمْ يَعْلَم أَنْ يَتَعلّم ، وإذا سُيْلَ عمَّا لَا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ لَا أَعْلَمُ ، وإنّ الخَامِسةَ الصّبُرُ ، فإنّ الصّبُرَ مِنَ الإيمانِ بمنزلةِ الرَّأسِ مِنَ الجَسَدِ لَا أَعْلَمُ ، وإنّ الخَامِسةَ الصّبُرُ ، فإنّ الصّبُرَ مِنَ الإيمانِ بمنزلةِ الرَّأسِ مِنَ الجَسَدِ مَنْ لا صَبْرَ لَهُ لا إيمانَ لَه ، ومَنْ لا رأسَ لَه لا جَسَدَ لَهُ ، ولا خَيْرَ في قِراءَةٍ إلّا بِتَعْكِير ، ولا فِي عِبادَة إلّا بِتغكير ، ولا فِي حِلْمِ إلّا بِعلْم ، ألّا أَنْبَكُم بالعَالِم ؟ مَنْ لَا يُزيِّنُ لِعبادِ الله مَعاصى الله ، ولَمُ يُؤمِّنهم مَكْرَهُ ، بالعَالِم كُلُ العَالِم ؟ مَنْ لَا يُزيِّنُ لِعبادِ الله مَعاصى الله ، ولَمُ يُؤمِّنهم مَكْرَهُ ، ولَمْ يُؤمِّنهم مَكْرَهُ ، ولَمْ يُؤمِّنهم مِنْ رَوحِهِ .. لا تُنزِلُوا المطِيعينَ الجنَّة ، ولا المُذَيْبين الموحِّدينَ ولَمْ يُؤمِّنهم مِنْ رَوحِهِ .. لا تُنزِلُوا المطِيعينَ الجنَّة ، ولا المُذَيْبين الموحِّدينَ النّارَ حتَّى يَقْضِيَى الله فِيهم بأمْرِه ، ولا تأمَنُوا عَلَى خيرٍ هـ إِذِهِ الأُمَّة عَذابَ الله ، فإنَّه يقُولَ :

﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكُمَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ الْخَنْسِرُونَ ﴾(١١٠) ولا تُقَنَّطُوا شرَّ هـلَّذِهِ

<sup>(</sup>١٠٨) السهمة : بضم فسكون : النصيب .

<sup>(</sup>١٠٩) ذكره الباقلاني في إعجاز القرآن (٦٩).

<sup>(</sup>١١٠) ٩٩: الأعراف.

الأُمّةِ مِنْ رَحْمةِ الله ﴿ إِنَّهُ لَا يَأْيُكُسُ مِن رَوْج اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ اللَّهُ مِنْ رَحْمةِ اللهِ إِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ رَحْمةِ اللهِ إِلَّا اللَّهُ مِنْ إِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

000

خُطب جامِعةً له كرَّمَ الله وجُههُ :

٥١ – خَطَب عَلَيُّ بنُ أَبِي طَالَبٍ كَرُّمَ اللهِ وَجُهَه فَقَالَ :

﴿ عَشِيرةُ الرَّجُلِ للرَّجُلِ خَيرٌ مِنَ الرَّجُلِ لِعَشيرتِهِ ، إِنَّهُ إِنْ كُفَّ يَدَهُ عَنْهُم كُفَّ يَداً واحِدةً ، وكَفُوا عَنْهُ أَيْدياً كثيرةً مَعَ مودتهم وحِفاظِهِم ونُصْرتهم حتَّى

(۱۱۱) ۸۷: پوسف

(١٩٢) ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد (٣٧٣/٢) قول ابن عباس: ما اتعظت بعد رسول الله على عبد عبد الله عنه و أما بعد فإن الإنسان يسره درك ما لم يكن ليفوته ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه ، فلا تكن بما نلته من دنياك فرحاً ، ولا بما فاتك منها ترحاً ، ولا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ، ويرجو التوبة بدون الأمل ، عباد الله ، الحدر الحدر ، فوالله لقد ستر حتى كأنه قد أهمل ، والله المستعان على ألسنة تصف ، وقلوب تعرف ، وأعمال تخالف ، أهد ذكره في الكشكول (٣٤٨/٣) .

وما روى: أن جندب بن عبدالله دخل على على فقال: يا أمير المؤمنين إن فقدناك ولا نفقدك – فتبايع الحسن ؟ فقال: ما آمركم ولا أنهاكم ، أنم أبْعَثُر فرد عليه مثلها فدعا حسنا وحسيناً فقال: أوصيكما بتقوى الله وألا تبغيا الدنيا وإن بغتكما ، ولا تبكيا على شيء زوى عنكما ، وقولا الحق ، وارحما اليتم ، وأعينا الملهوف ، وكونا للظالم خصماً ، وللمظلوم ناصراً ، واعملا بما في الكتاب ولا تأخذكما في الله لومة لائم ، أهد ذكره الطبرى ( ٨٥/٦ ) .

وقوله للحسن: «أوصيك أى بنى بتقوى الله وإقام الصلاة لوقتها ، وإيتاء الزكاة عند محلها ، وحسن الوضوء فإنه لا صلاة إلا بطهور ولا تقبل صلاة من مانع الزكاة وأوصيك بغفر الذنب ، وكظم الغيظ وصلة الرحم ، والحلم عند الجهل ، والتفقه فى الدين ، والتثبت فى الأمر ، والتعاهد للقرآن ، وحسن الجوار ، والأمر بالمعروف ، والنبى عن المنكر ، واجتناب الفواحش ، أهد ذكره الطبرى ( ٨٥/٦) .

لربَّما غَضبَ الرَّجَلَ للرَّجُل وما يعْرفَه إلّا بَحسَبِه ، وسأثْلُو عَلَيْكُم بذلِكَ آياتٍ مِنْ كتابِ الله فتلا هـٰذِهِ الآية :

﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ فُوَّةً أَوْ ءَاوِيَ إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ ﴾ (١١٣) .

قال على : والرُّكُنُ الشَّديدُ : العَشيرةَ ، فَلَم تكُنْ لِلُوطٍ عَشَيرةً فَوَالّذى لَا إِلَىٰهُ إِلَّا هُوَ مَا بَعَثَ الله نبيّاً قَطّ بَعْدَ لُوطٍ إِلا فى ثَرُوةٍ مِنْ قَوْمِه - وتلا هَـٰذِه الآية فى شُعَيب ﴿ وَ إِنَّا لَنُرَنكَ فِينَاضَعِيفًا ﴾ (١١١) قال : كَان مكفّوفاً فَنسبُوهُ إِلَى الضَّعْفِ ﴿ وَلُولًا رَهُطُكُ لَرَجَمُنَاكَ ﴾ (١١٥) قال على : فَوَالله فَنسبُوهُ إِلَى الضَّعْفِ ﴿ وَلُولًا رَهُطُكُ لَرَجَمُنَاكَ ﴾ (١١٥) قال على : فَوَالله الذي لا إلى غَيْرة ! ما هَابُوا جَلالَ ربّهِم إلّا العَشِيرة ، أهـ(١١١) .

#### 000

٢٥ – عَنْ عَلَى أَنه خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ الله فأثَّنَى عَلَيْه وذَكَر المُوتَ فَقَالَ :

﴿ عِبَادَ الله ، والله المؤتُ لَيسَ مِنه فَوتٌ ! إِنْ أَقَمتُم لَهُ أَخَذَكُم وإِنْ فَرَرْتُم مِنه أَدْرِكَكُم ، فَالنَّجَاةَ النَّجَاةَ والوَحَاء الوَحَاء(١١٧) ، وراءَكُم طالِبٌ خَيْيتْ (١١٨) القَبْرُ فَاحْذَرُوا ضَغْطَتهُ وَوحْشَتَه أَلَا وإِنَّ القَبْر حُفرةٌ مِنْ حُفرِ النَّارِ أَوْ رَوضَةً مِنْ رِياضِ الجَنَّةِ ، أَلَا وإِنَّه يَتَكَلَّمُ فَى كُلِّ يَوْم ثَلاثَ مَرَّاتَ فيقُولَ :

<sup>(</sup>۱۱۳) ۸۰: هود .

<sup>(</sup>۱۱٤) ۹۱ : هرد

<sup>(</sup>۱۱۵) ۹۱ : هرد .

<sup>(</sup>١١٦) أخرجه أبو الشيخ عن على كرم الله وجهه ( ٢٥٠/١) .

<sup>(</sup>١٩٧) الوحاء الوحاء: أي السرعة السرعة.

<sup>(</sup>۱۱۸) أي سريع .

أَنَا يَيْتُ الظَّلْمَة ، أَنَا بَيْتُ الدُّود ، أَنَا بَيْتُ الوَحْشَة ، أَلَا وإنَّ وَرَاء ذليكَ ما هُو أَشَدُ ، نَارٌ حرُّها شَديدٌ ، وقَعْرهَا بَعيدٌ ، حُليُّها حَديدٌ وخازنها مالِكُ ، لَيسَ لله فيهِ – وفي لَفْظِ – فيها رحمة ، ألا وإن وَرَاء ذليك جَنَّةُ عرْضها السماواتُ والأَرْضُ أَعِدَتْ للمتَّقينَ ، [ جعلنا الله ] وإيَّاكُم مِنَ المتَّقينَ ، وأَجَارَنَا وإيَّاكُم مِنَ المَّقينَ ، وأَجَارَنَا وإيَّاكُم مِنَ العَذابِ الألِيمِ » أهـ(١١٩) .

\_ وزاد ابن كثير قوله: ﴿ أَنَا بَيْتُ الوَحْشَةَ أَلَا وَإِنَّ وَرَاءَ ذَلِيكَ يُومَاً يَشِيبُ فِيهِ الصَّغَيرُ ويَسْكُر فيهِ الكَبيرُ وتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلُها ، وتَرَى النَّاسَ سُكارَى وما هُمْ بِسُكارَى ولكنَّ عَذَابَ الله شَديدٌ ﴾ أهـ(١٢٠).

٥٣ - عَنْ عَبْدِالله بن صالح العجلي ، عَنْ أبيهِ قالَ :

خطبَ على بنُ أَبِي طالبٍ ، فَحمِدَ الله وأثنَى عَلْيهِ وصلَّى عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْكُمُ وَأَثْنَى عَلْيهِ وصلَّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُمُ وَأَثْنَى عَلْيهِ وصلَّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ لَا

« عِبادَ الله ، لَا تَغرَّنُكُم الحَياةَ الدُّنيا ، فإنَّها دَارٌ بالبَلاءِ مَحْفُوفة ، وبالفَناءِ مَعْروفَة ، وبالغَدْرِ موْصُوفة ، وكُلْ ما فِيها إلى زَوال ، وَهَى ما بَيْن أَهْلها دُولْ وسيحالْ ، لَنْ يَسْلَمَ مِنْ شَرِّها نُزَّالَها ، بَيْنا أَهْلَها فى رَخاءٍ وسُرورٍ إِذَا هُم مِنْها فى بلاءٍ وغُرورٍ ، والعَيشُ فِيها مِذْموم ، والرَّخاءُ فِيها لا يَدُوم ، وإنَّما أَهْلَها فِيها أَعْراضٌ (١٢١) مُسْتهدفة تَرْميهم بسيهامها ، وتقصيمهم (١٢١) بِحِمامِها .

<sup>(</sup>۱۱۹) أخرجه الصابوني في المائتين وابن عساكر ، كنز العمال ( ۱۱۰/۸) .

<sup>(</sup>١٢٠) البداية والنهاية ( ٦/٨ ) وزاد ( ثم بكي وبكي المسلمون حوله ) .

<sup>(</sup>١٧١) جمع غرض وهو الهدف.

<sup>(</sup>۱۲۲) تكسرهم بموتها .

عِبادَ الله ، إِنْكُمْ وما أنتم مِنْ هـلْذِهِ الدُّنْيا عَنْ سَبيلِ مَنْ قَدْ مَضَى مِمَّن كَانَ أَطْوِلَ مُنْكُم أَعْمَاراً وأَشَدّ مِنكُم بَطْشاً ، وأَعْمر دِياراً ، وأَبْعَدَ آثاراً ، فأصبحت أَصْواتُهُم هَامِدَةً (١٢٣) خامدةً مِنْ بَعْد طَول تَقلُّبها ، وأُجْسادُهُم بالَية ودِيارُهُم خالِيةً وآثارُهُم عَافِيةً (١٢٤) واسْتَبدلُوا بالقُصُورِ المُشيَّدة والسُّرُرِ (١٢٥) والنَّمارق (١٢٦) الممُّهدَة الصُّخُورَ والأحْجارَ المسْنَدَة في القَبُورِ الملاطِيَّة المُلْحِدَة الَّتِي قَدْ بَيِّن الحَرَابَ فَناؤُها وشُيِّد بالتَّراب بناؤُها ، فمحلَّها مُقْتربٌ ، وسَاكِنُها مُغْتَرِبٌ بَيْنِ أَهْلِ عِمارةٍ مؤجشين ، وأَهَلْ مجلَّة مُتشاغِلينَ ، لا يَسْتأْنِسُونَ بالعُمْرانِ ، ولا يتواصَلُون تواصُلُ الجيرانِ ، على ما بَيْنَهم مِنْ قُرْبِ الجِوارِ وُدُنُوِّ الدار ، وكيف يكونَ بَيْنهم تواصل وقد طَحَنْهم البَلاءُ ، وأكلتهم الجَنادِل(١٢٧) والثَّرى (١٢٨) ؟ فأصْبَحُوا بَعْد الحيَاةِ أَمُواتاً ، وبَعْد غضارَةِ (١٢٩) العَيْشِ رُفاتاً ، فجَمَع بهم الأحباب، وسَكَنُوا التُّراب، وظعَنُوا فلَيْسِ لَهُم إياب، هَيْهات هَيْهَاتَ كُلَّا إِنَّهَا كُلِمُةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَاثِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ بُبْعِثُون ، فكأنْ قَدْ صِيرْتُم إِلَى ما صَارُوا عَلَيْه مِنَ الوحْدَة والبلِّي في دَارِ المؤتِّي ، وارْتَهَنَّتُم في ذَلِّكَ المَضْجَع ، وضمُّكُم ذَلِكَ المُسْتَودعُ ، فكَيفَ بكُم لَوْ قد تَنَاهَت الأُمُورُ ، وبُعثَر ما في القُبُور ، وحُصِّل ما في الصُّدُورِ ، وأُوقِفتم للتَّحصييل بَيْن يَديْ مَلِك

<sup>(</sup>۱۲۳) أي ساكنة .

<sup>(</sup>١٧٤) أي عموة .

<sup>(</sup>١٢٥) جمع سرير .

<sup>(</sup>١٢٦) جمع غرقة أي الوسادة .

<sup>(</sup>١٢٧) جمّع جندل وهو الصخر العظيم .

<sup>(</sup>١٢٨) أي التراب.

<sup>(</sup>۱۲۹) أي طيب العيش ولذته .

جَليل ؟ فَطارَت القَلوبُ لاشْفَاقِها(١٣٠) من سالِفِ الذَّنُوب، وهُتِكَتْ عَنكم الحُجُبُ والأَسْتارُ فظهَرَت مِنكمُ العُيوبُ والأَسْرارُ ، هُنالِك تُجْزَى كُلْ نَفْسِ بِمَا كَسَبَت لِيْجِزِى اللّذِين أَسَاءوا بِمَا عَمِلُوا وِيَجْزَى الّذين أَحْسَنُوا بالحُسْنى لا يُحْرِمِينَ أَسْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَلُو يُلْتَنَا مَالِ هَلَا اللهِ وَيُجْزَى الّذِين أَحْسَنُوا بالحُسْنى فَوَيْ وَوَضِعَ الْكَتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَلُو يُلْتَنَا مَالِ هَلَا اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا عَمِلُوا لَهُ اللهِ وَاللّهُ عَلَيْ اللهِ وَاللّهُ عَلَيْ اللهِ مُتَبعِينَ عَلَيْ اللهِ وَاللّهُ عَمِيدً ، أَحْدُ الهُولِينَ بَكِتابِهِ مُتَبعِينَ لا وُلِيالُهُ عَلَيْ اللهِ وَاللّهُ عَمِيدً ، أَحَدُ الهُولِينَ بَكِتابِهِ مُتَبعِينَ لا وَلَيْكُم دَارَ المُقامَةِ مِنْ فَضَلِهُ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، أَحَدُ اللهُ اللهِ وَاللّهُ عَمِيدٌ مَجيدٌ ، أَحَدُ اللهُ اللهِ وَاللّهُ عَميدٌ مَجيدٌ ، أَحَدُ المُقامَةِ مِنْ فَضَلّهُ إِنَّهُ حَميدٌ مَجيدٌ ، أَحَدُ اللهُ اللهُ اللهِ عَميدٌ مَجيدٌ ، أَحَدُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ عَميدٌ مَجيدٌ ، أَحَدُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ عَميدٌ مَجيدٌ ، أَحَدُ اللهُ اللهُ عَميدُ مَجيدٌ مَجيدٌ ، أَحَدُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَميدٌ مَجيدٌ ، أَحَدُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ عَميدٌ مَجيدٌ ، أَحَدُ اللهُ اللهُ وَلَيْكُمْ مَا وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالِهُ اللهُ عَميدٌ مَجيدٌ ، أَحْدُولُونَ اللّهُ اللهُ عَميدُ مَجيدٌ مَا وَلَيْكُمْ وَالْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَميدُ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### 000

وضيعت في لَجِدها عجَّر (١٣٢) أَهْلَها وبكُوْا فَقَالَ : ما يبكُونَ ؟ أَمَا والله لَوْ عَايَنُوا وُضِعتْ في لَجِدها عجَّر (١٣٢) أَهْلَها وبكُوْا فَقَالَ : ما يبكُونَ ؟ أَمَا والله لَوْ عَايَنُوا ما عَايَنَ ميِّتهُم لاَذْهَلتهم مُعايَنتُهم عَنْ مَيِّتهم ، وإنّ لَهُ فِيهِم لعَودَةً ثمَّ عَودةً حتى ما عَايَنَ ميِّتهم أَحدٌ ، ثمَّ قامَ فقالَ : أوصيكُم عِبادَ الله بتقوى الله الذي ضرب لا يَبْقى مِنهم أحدٌ ، ثمَّ قامَ فقالَ : أوصيكُم عِبادَ الله بتقوى الله الذي ضرب لكم الأمثال ، ووقت لكم الآجال ، وجعل لكم أسماعاً تعى ما عناها وأبصارا لتجلو عَنْ غشاها ، وأفيدة تنْهَم ما دَهَاها(١٣٤) في ترْكيبٍ صَبْرِها ، لتجلو عَنْ غشاها ، وأفيدة تنْهَم ما دَهَاها(١٣٤) في ترْكيبٍ صَبْرِها ، وما أعمرها فإنّ الله لم يخلقكُم عَبَثاً ، ولم يَضْرِب عنكمُ الدَّهْر صَفحاً ، بَلْ أَكْرِمَكُم بالنَّعم السَّوابِغ (١٣٥) وارْفَدَكُم بأوْفَر الرَّاوفِدِ (١٣٦) وأخاطَ بكم

<sup>(</sup>۱۳۰) أي لخوفها .

<sup>.</sup> الكهف : الكهف .

<sup>(</sup>۱۳۲) أخرجه الدينورى وابن عساكر ، انظر كنز العمال ( ۲۱۹/۸ ) .

<sup>(</sup>١٣٣) أى رفعوا أصواتهم . (١٣٣) أى الكاملة .

<sup>(</sup>۱۳۲) أى ما أصابها . (۱۳۳)

الإخصاءَ ، وأرْصدَ لكَم الجزَاءَ في السَّرَّاء والضَّرَّاء ، فاتَّقُوا الله عِبادَ الله ، وجدُّوا في الطلَب وبادِرُوا بالعَمَل مُقطِّعَ النَّهمات(١٣٧) ، وهَادِم اللَّذات ، فإنَّ الدُّنْيَا لَا يَدُومُ نَعِيمُهَا ، وَلَا تُؤْمَن فَجَائِعُهَا ، غُرُورٌ حَائلٌ ، وَشَبَحٌ فَائلْ(١٣٨) ، وسينادٌ مائِلٌ ، يمضيى مُسْتطرفاً ، ويُرْدى مُسْتردِفاً بإثْعابِ شَهَواتِها وخَتْل تَرَاضُهُها ، اتَّعظُوا عِبادَ الله بالعِبر ، واعْتَبْروا بالآياتِ والأثَر ، وازْدَجُرُوا بالنُّذَر وائتفعُوا بالمواعِظِ ، فكأن قَدْ عَلقتكُم مخالِبُ(١٣٩) المنيَّةِ ، وضمَّكُم بَيْتُ التُّراب ودَهَمتكُم مُفْظعاتُ الأَمُورِ بنَفْخةِ الصُّورِ وبَعْثَرةِ القُبورِ ، وسياقَة المحشر ، ومَوْقِف الحَساب بإحاطة قَدْرةِ الجبَّار ، كلِّ نَفْس مَعَها سَائِقٌ يَسُوقَها لحَشرها وشاهِدٌ يَشْهِدُ عَلَيْهِا لَعَمَلُهَا وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُورِ رَبُّهَا وَوُضَعَ الكِتابُ وجِيءَ بالنَّبيِّين والشُّهدَاء وقَضِيَ بَيْنهم بالحقِّ وهُمْ لا يُظْلَمون ، فارْتجَّتْ(١٤٠) لِذلكَ اليَوْمِ البِلادُ ، وتادى المُنادِ ، وكانَ يَوْمِ التَّلاقِ ، وكَشِفَ عَنْ سَاقِ ، وكُسيفَتِ الشَّمسُ، وحُشيرت الوُحوشُ مَكان مَواطِن الحَسْر، وبَدتِ الأسْرارُ ، وهَلَكتِ الأشْرارُ ، وارْتَجُّت الأَفْقِدةُ ، فَنَزلَت بأهْل النَّار مِنَ الله سَطَوةً مُجيجَةً (١٤١) وعُقُوبةً منيحةً وبُرِّزَتِ الجَحيمُ لَهَا كَلَبٌ ولَجبٌ (١٤٢) وقَصْفُ (١٤٣) رُعْدٍ ، وتَغيُّظُ ووَعيدٌ ، تأجُّجَ جَحِيمُها وغَلَى حَمِيمُها ، وتوقّدت سُمُومُها ، فَلَا ينْفس خالِدُها ولا تنْقطِعُ حَسَراتُها ولا تُعصم

<sup>(</sup>١٣٧) الحاجات ، والمراد من مقطع النهمات وهادم اللذات الموت .

<sup>(</sup>۱۳۸) أي ضعيف .

<sup>(</sup>١٣٩) جمع مخلب وهو لسباع الطيور والبهام بمنزلة الظفر للإنسان .

<sup>(</sup>۱٤۰) أى اضطربت.

<sup>(</sup>١٤١) مهلكة .

<sup>(</sup>۱٤۲) أي صوت وجلبة مع اختلاط .

<sup>(</sup>۱۶۳) أى صوت هائل .

كَبُوتِها ، مَعَهُم مَلائِكَةً يُبشُرُونَهُم بِنُزُلٍ مِنْ حَميمٍ وتَصلْيةِ جَحِيمٍ ، عَنِ الله مَحْجُوبُونَ ، ولأَوْلِيائِهِ مُفارِقُونَ وإلَى النَّارِ مُنْطلقُونَ ، عبادَ الله ، اتَّقُوا الله تَقيَّةَ مَنْ كَنَع(١٤١) فَخَنَع(١٤١) وحَل فرَحَل ، وحَذِرَ فأَبْصِرَ فازْدَجَر(١٤١) فاحتت طلبا(١٤١) ونجا هرَباً ، وقدِمَ للمعادِ واسْتَظْهُر بالزَّادِ ، وكَفَى بالله مُنْتَقِماً وبَصِيراً ، وكَفَى بالله مُنْتَقِماً وجَحِيجاً ، وكفَى بالجنَّةِ ثَواباً ، وكفَى بالنَّارِ وبَالأَ وعقاباً ، واسْتَغْفِرُ الله لِى ولَكُم ، أهـ(١٤١) .

#### 000

٥٥ - عَنْ زيادٍ الأَعْرَابِيِّ قَالَ : صَعِدَ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلَى بِن أَبِي طَالَبٍ رَضَى اللهِ عَنهُ مِنْبِرِ الكَوفَةِ بَعْدِ الفِتْنة ، وفَراغِه مِنَ النَّهْرُوانِ ، فَحَمِدَ اللهِ وَخَنقتُه العَبْرةَ فَبَكَى ، والخَضَلَّت (١٥٠) لِحيتُهُ بدُمُوعِه ، وجَرتْ ثمَّ نَفَض لِحْيتَهُ فَوَقَعَ رَشَاشُها عَلَى ناسٍ مَنْ أَناسٍ فَكَنَّا نقول : إنّ مَنْ أَصَابِهُ مِنْ دُمُوعِه فَقَد حَرَّمهُ الله على النارِ .

ثمَّ قَالَ : لا تَكُونُوا مِمَّن يَرْجُونَ الآخِرةَ بِغَيْر عَمَلٍ ، ويؤخِّرُ التَّوْبَةَ بطُولِ الأَملِ ، يقولَ في الدُّنيا قَولَ الزَّاهِدينَ ، يعْمَلَ فِيها عَمَلَ الرَّاغِبين ، إنْ أَعْطِىَ مِنْها لَمْ يَقْنَع ، يَعْجِزُ عَنْ شُكْرٍ مَا أُوتِيَ ، ويبتغِى مِنْها لَمْ يَقْنَع ، يَعْجِزُ عَنْ شُكْرٍ مَا أُوتِيَ ، ويبتغِى

<sup>(</sup>١٤٤) أي خضع وذل .

<sup>(</sup>۱٤٥) أي ذل.

<sup>(127)</sup> أي كف نفسه .

<sup>(</sup>١٤٧) أي أسرع .

<sup>(</sup>۱٤۸) أي حجة له أو عليه .

<sup>(</sup>١٤٩) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٧٧/١ ) .

<sup>(</sup>**١٥٠) اخطلت : ابتلت .** 

الزَّيادَةَ فِيمَا بَقِيَ ، ويُؤْمَرُ ولا يأتى ، ويُنْهَى ولا ينتهِى ، يُحبُّ الصَّالَحينَ ولا يَعْمَل بأعْمالِهِم ، ويبغضُ الظّالمينَ وهُو مِنْهُم ، تَغْلِبُهُ نَفْسه علَى ما يَظنّ ، ولا يَعْلَبُها عَلَى ما يَسْتَيْقَنُ ، إنِ استَعْنَى فَتِنَ ، وإنْ مَرضَ حَزِنَ ، وإنِ افْتَقَرَ ولا يَعْلَبُها عَلَى ما يَسْتَيْقَنُ ، إنِ استَعْنَى فَتِنَ ، وإنْ مَرضَ حَزِنَ ، وإنِ افْتَقَر قَنَطَ وَوَهَن (١٠١) ، فَهُو بَيْنَ الذّنبِ والنّعْمةِ يرتّعُ: يُعافَى فَلَا يشكر ، ويُبتلَى فَلَا يَصبر ، كأنَّ المحلَّر مِنَ المؤتِ سِواهُ ، وكأنَ مَنْ وُعِدَ وزُجِرَ غَيرهُ ، يا أغراضَ المنايا ، يا رَهائنَ الموتِ ، ويا فاكِهة الزَّمانِ ، ويا ثورَ الحَدثانِ يا أغراضَ المنايا ، يا رَهائنَ الموتِ ، ويا فاكِهة الزَّمانِ ، ويا ثورَ الحَدثانِ ويا أخرَس عِنْد المُحجِج ! ويا مَنْ غَمرتُهُ الفِتنُ وحِيلَ بَيْنَهُ وبَيْن مَعْرفةِ العِبَر ! عَلَي أَوْلُ : ما نَجَا مَنْ نَجَا إلّا بَعْرِفَةٍ تَفْسِه ، وما هَلَك مَنْ هَلَك إلّا مِنْ عَمْرتُهُ الْفِينَ عَامَنُواْ قُواْ أَنْهُسَكُمْ عَلَى اللهِ تعالَى : ﴿ يَتَأَيّهَا ٱلّذِينَ عَامَنُواْ قُواْ أَنْهُسَكُمْ وَاهُ إِلَى اللهُ تعالَى : ﴿ يَتَأَيّهَا ٱلّذِينَ عَامَنُواْ قُواْ أَنْهُسَكُمْ وَاهُ إِلَى اللهُ تعالَى : ﴿ يَتَأَيّهَا ٱلّذِينَ عَامَنُواْ قُواْ أَنْهُسَكُمْ وَاهُ إِلَى اللهُ تعالَى : ﴿ يَتَأَيّهَا ٱلّذِينَ عَامَنُواْ قُواْ أَنْهُسَكُمْ وَاهُ الله قَلَى الله وإيَّاكُم مَمَّن سَمَع فَقبلَ ودُعِيَ إِلَى اللهُ عَلِى اللهُ عَلَى اللهُ وإيَّاكُم مَمَّن سَمَع فَقبلَ ودُعِيَ إِلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### 000

٥٦ – عَنْ يَحْيى بنِ يَعْمُر أَنَّ على بنَ أَبِي طَالَبٍ رَضَى الله عنهُ خطَبَ النَّاسَ فَحَمِد الله وأثْنَى عَلَيْه ثمَّ قالَ :

لا يَــَايُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم بركوبهم المَعَاصِي وَلَم يَنْهُهُمُ الرَّبانِيُّون والأَحْبَارُ ، أَنْزَلَ الله بهِمِ المُعْقُوبات ، أَلَا فَمُرُوا بالمُعْرُوفِ وانْهَوا عَن المنكر قَبْل أَنْ يَنْزَلَ بكُم الّذِي نَزَلَ بِهِم ، واعْلَمُوا أَنَّ الأَمْرَ بالمُعْرُوفِ والنَّهِيَ المُنكر لا يقطعُ رِزْقاً ، ولا يُقرِّبُ أَجَلاً ، إِنَّ الأَمْرَ يَنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ لِقَطْرِ

<sup>(</sup>١٥١) وهن : أي ضعف .

<sup>(</sup>١٥٢) التحريم : ٦

<sup>(</sup>١٥٣) أخرجه ابن النجار كذا في كنز العمال ( ٢٢٠/٨ ) .

المَطَر إلى كُلْ تَفْسِ بِمَا قَدَرَ الله لَهَا مِنْ زيادَةٍ ، أَوْ نُقصانٍ فَى أَهْلِ أَوْ مَالٍ أَو نَفْسٍ ، ورَأَى لغيرُهِ أَو تَفْسٍ ، فإذا أصابَ أحدَكُم النَّقصانَ فَى أَهْلِ أَوْ مَالٍ أَو نَفْسٍ ، ورَأَى لغيرُهِ غَيره (١٠٥) . فَلَا يكوننَّ ذلكَ لَهُ فتنةً ، فإنّ المرْءَ المسلِم مَا لَم يَغْشَ دَناءَةً يُظْهِر تخشَّعاً لَها إِذَا ذَكرَتْ ويُغْزى بِه لِئامَ النَّاسِ كالياسِرِ (١٠٥٠) الفالج (١٠٥١) اللّذِى ينْتَظِرُ أَوَّل فَوْزَةٍ (١٠٥٠) مِنْ قِدَاحِهِ تُوجِبُ لَهُ المغْنَم ، وتَدفَعُ عَنْه المغْرَم ، كَذَلكَ المرْءُ المسلمُ البَرىءُ مِنَ الخِيانَةِ ، إنَّما ينْتَظر إحْدَى الحُسنَيَيْنِ إِذَا ما دَعَا الله ، فَما عِنْد الله هُو خَيرٌ لَه ، وإمّا أَنْ يرْزقَه الله مالاً ، فإذا هُو ذَو أَهْلِ ومالٍ ، الحرْثَ عَرْث الدُّنيا ، والعَملَ الصَّالَحُ حَرثَ الآخِرَة ، قَدْ يَجْمَعُهما الله لأقوامٍ ، قالَ سُفْيانَ بنُ عُييْنَة : « ومَنْ يُحْسِنُ أَنْ يَتَكلّم بهَذا الكلامِ غَيْرُ عَلِي بن أَبِي طالبٍ » أَهـ (١٥٠) .

#### 000

٧٥٥ - عن أبى وائل قال : خطب على رَضَى الله عنه الناسَ بالكُوفةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولَ فَى خُطِبةٍ ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ : إِنَّه مَنْ يَفْتَقِر وَمَنْ يُعَمَّر يُبْتَلَى ، ومَنْ لا يُستعد للبَلاءِ إِذَا ابْتُلَى لا يَصْبر ، ومَنْ مَلَكَ استأثر ، ومَنْ لا يَسْتِشيرُ يَنْدَم وكان يقول مِن وراءِ هــٰذا الكلام :

و يُوشِكَ أَلَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلامِ إِلَّا اسْمُه ، ومِنَ القَرآنِ إِلَّا رَسْمُه ، وكَانَ يَقُولَ :

<sup>(</sup>١٥٤) في البداية عن أبي الدنيا: كثرة (٨/٨).

<sup>(</sup>١٥٥) الياسر: المقامر.

<sup>(</sup>١٥٦) الفالج: الغالب في قمار.

<sup>(</sup>١٥٧) في البداية: فورة.

<sup>(</sup>١٥٨) أخرجه ابن أبي الدنيا ( ٢٢٠/٨ ) كنز العمال ، ومنتخبه ( ٣٧٦/٦ ) .

﴿ أَلَا لَا يَسْتَحَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَعَلَم ، ومَنْ يُسْأَلُ عمَّا لَا يَعْلَم أَنْ يَقُولَ : لا أَعْلَم ، مَسَاجِدُكُم يَوْمِئذٍ عامِرةٌ ، وقلوبكم وأبدانكم خَرِبةٌ مِنَ الهُدَى ، شَرُّ مَنْ تَحْتَ ظَلِّ السَّمَاءِ فقهاؤكم ، مِنْهُم تَبْدُو الفِئْنَةُ ومِنْهُم تَعُود ، فقَامَ رَجُلِّ فقالَ : فِفيمَ يَا أُمِيرِ المُؤْمِنِينَ ؟ قالَ : إِذَا كَانَ الفِقَةُ فَى رُذَالِكُم (١٠٥٠) والفَاحِشة فَى خِيارِكُم والمُلْكُ فَى صِغَارِكُم ، فَعندَ ذلكَ تقومُ السَّاعةَ عَام (١٦٠) .

#### 000

٥٨ – وخَطَبَ عليٌّ كرَّم الله وجْهَه خُطبةً جامِعةً فقالَ :

﴿ الحَمدُ لله فاطِرِ الحُلْقِ ، وفالِقِ الإصْباحِ ، وناشِرِ المُوْتَى وباعِثِ مَنْ فِ القُبُورِ .. وأشْهدُ أنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا الله وأشْهَد أنّ مُحمداً عَبدُه ورسُولُه ...

وأوصيكم بتقوى الله ؛ فإن أفضل ما توسل به العَبدُ الإيمانُ والجهادُ ف سبيلِه وكلية الإلخلاص ، فإنها الفِطرَة ، وإقام الصَّلاةِ ، فإنها البلة ، وايتاء الزَّكاةِ فإنها مِنْ فَريضته ، وصوم شهر رمضان ، فإنه جُنَّة مِنْعذابِهِ ، وحِج البَّيْت ، فإنَّه مَنْفاة للفَقْر ، مَدْحَضة للذَّب ، وصِلَة الرَّحم ، فإنَّها مَثْراة في البَيْت ، فإنَّه مَنْفاة للفَقْر ، مَدْحَضة للذَّب ، وصِلَة الرَّحم ، فإنَّها مَثْراة في اللهل ، مَنْسَأة في الأَجلِ ، عَبَّة في الأَهْلِ ، وصدقة السِّرِ ، فإنَّها تكفُرُ الحظيفة وتُطفىء غَضَب الرَّب ، وصَنْع المعرُوف ، فإنَّه يدْفعُ مِيتة السُّوءِ ويَقِي مَصارِعَ الهَوْلِ . أفيضُوا في ذِكْر الله ، فإنَّه أَحْسَنُ الذَّكْرِ ، وارْغَبُوا فِيما وُعِدَ المُتَّقُونَ ، الهَوْلِ . أفيضُوا في ذِكْر الله ، فإنَّه أَحْسَنُ الذَّكْرِ ، وارْغَبُوا فِيما وُعِدَ المُتَّقُونَ ،

<sup>(</sup>١٥٩) جمع رذيل وهو القليل أو الضئيل من الناس فكراً وعلماً . (١٦٠) أخرجه البيهقي ، انظر كنز العمال ( ٢١٨/٨ ) .

فإِنَّ وَعْدَ الله أَصْدَقُ الوَعْدِ ، واقْتدوا بِهِدَى نَبيُّكُم صلَّى الله عليه وسلم ؛ فإنَّه أَفْضَلَ الهَدْى ، واسْتَنُّوا بسُنَّتهِ ؛ فإنَّها أَفْضَلَ السُّنَن ، وتعلَّمُوا كِتابَ الله ؛ فإنَّه أَفْضَلَ الحَدَيثِ ، وتَفقهوا في الدِّين ، فإنَّهُ رَبيعُ القلوب ، واسْتَشْفُوا بنُوره ؛ فَإِنَّهُ شِفاءٌ لما في الصُّدورِ ، وأحْسنُوا تِلاوَتهُ ؛ فإنَّه أَحْسَنُ القَصَص ، وإذَا قَرئَ عَليكَم فاسْتَمِعُوا لهُ وأنْصِتُوا لعلَّكُم تُرحَمُون ، وإذَا هُدِيتُم لعِلْمُه فاعْمَلُوا بمَّا علمتم به لعلْكُم تَهتدُونَ ، فإنّ العالِمَ العَامِلَ بغير عِلْمِه كالجاهِلِ الحائيرِ الَّذِي لا يَسْتَقيمُ عَنْ جَهْلِهِ ، بَلْ قَدْ رَأَيتُ أَنَّ الحَجَّةَ أَعْظَمُ ، والحَسْرةَ أَدْوَمُ عَنَ هـُـٰذا العَالِم المُنْسَلِخ مِنْ عِلْمَهِ ، مِنْ لهذا الجَاهِل المُتَحَيِّر فِي جَهْلَهِ ، وكِلاهُمنا مُضلِّلٌ مَثْبُورٌ (١٦١) لا تَرتابُوا فَتَشكُّوا ، ولا تَشكُّوا فتكَّفرُوُا ، ولا تُرْخِصوا لأَنْفَسكُم فَتَذَهَلُوا ، ولا تَذْهلُوا في الحقِّي فَتَحْسَرُوا ، أَلَا وإنَّ مِنَ الحَزْمِ أَنْ تَتْقَوا ، ومِنَ الثُّقةِ أَلَّا تَغْتَرُوا ، وإنَّ أَنْصَحَكُم لنَفْسهِ أَطَوَعُكُم لِربِّهِ ، وإنّ أَغَشَّكُم لِنَفْسه أَعْصَاكُم لربِّهِ ، مَنْ يُطعِ الله يأْمَنْ ، ويَسْتبشيرْ ، ومَنْ يَعْصِ الله يَخَفُّ وَيِنْدَمْ ، ثُمَّ سَلُوا الله اليَقينَ ، وارْغَبُوا إِلَيْهِ فِي العَافِيَةِ ، وَخَيْرُ مَا دَامَ في القَلْبِ اليقينُ ، إنَّ عَوازمَ الأمور أَفْضَلُها (١٦٢) ، وإنَّ مُحْدثاتِها شيرارُها ، وكُلِّ مُحدثٍ بِدْعةٌ ، وكُلُّ مُحدِثٍ مُبْتدعٌ ، ومَن ابْتدعَ فَقَد ضَيُّع ، ومَا أُحْدثَ مُحدِثُ بدْعةً إِلَّا تَرَك بها سنَّة ، المغْبُونُ مَنْ غَبَن دِينَهُ(١٦٣) والمغْبُونُ مَنْ خَسِر

<sup>(</sup>١٦٩) من ثبره الله أهلكه، ويقال ثبر هو ثبوراً هلك.

<sup>(</sup>١٩٢) العوازم جمع عزيمة : وهي الفريضة .

<sup>(</sup>١٦٣) غبنه : أي نقصه وغبن بالبناء للمفعول فهو مفيون .

وإِنّ الرِّياءَ مِنَ الشَّركِ ، وإِنّ الإنحلاصَ مِنَ العَمَلُ والإِيمانِ ، ومَجَالَسَ اللّهُو تُنْسَى القَرْآنَ ويَخْضُرُهُ الشَّيْطانَ وتَدْعُو إِلَى كُلُ غَى ، ومُجَالَسَةُ النَّسَاءِ تُزِيغُ القَلُوبَ ، وتطْمَحُ إِلَيْهَا الآبُصَارِ ، وهُنَّ مَصائِدُ الشَّيْطانِ ، فاصْدقوا الله ؛ فإنّ الله الله مَعَ مَنْ صَدَق ، وجانِبُوا الكَذَبَ ؛ فإنّ الكَذِبَ مُجانِبٌ للإيمانِ . ألّا إنّ الصَّدق عَلَى شَرَف (١٦٤) مَنْجاةً وكَرامَةً ، وإنّ الكَذِبَ عَلَى شَرَفِ رَدًى وهَلَكَةً ، ألّا وقولُوا الحَقَّ تُعْرفوا بِهِ ، واعْملُوا بِهِ تكونُوا مِنْ أهلهِ ، وأدُّوا الصَّدَةُ إِلَى مَن التَّمَنكَم ، وصِلُوا أَرْجَامُ مَنْ قَطَعكُم ، وعُودُوا بالفَضَل عَلَى مَنْ عَطْعكُم ، وعُودُوا بالفَضَل عَلَى مَنْ عَطْعكُم ، وعُودُوا بالفَضْل عَلَى مَنْ وَلَي حَرَمكُم ، وإذَا عاهَدْتُم فأَوْقُوا ، وإذَا حَكْمتُم فاعْدِلُوا ، ولا تُفاخِرُوا بالآبَاءِ ، ولا تَمازَحُوا ولا يغْتَبْ بعْضُكُم بَعْضا . وأعينُوا ولا تَنابَزُوا(١٠٢٠) بالآلقابِ ، ولا تَمازَحُوا ولا يغْتَبْ بعْضُكُم بَعْضا . وأعينُوا الضَّيْفِ والطَّلُومَ والمُظلُومَ والمُعْلُومِين وفِى سَبِيلِ الله وابْنَ السَّبِيلِ والسَّائِلِينَ وفِ السَّيْفِ والمُعْلُومَ والمُعْلُومِين وفِى سَبِيلِ الله وابْنَ السَّبِيلِ والسَّائِلِينَ وفِ الرِّقابِ ، وأرْحَمُوا الأرمَلة (١٦١) واليتيمَ ، وأَفْشُوا السَّلامَ وردُّوا التَّحيةَ عَلَى اللهِ عَلْهِ بَعْلِها أَو بأَحْسَن مِنْها ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى اللهِ والسَّائِلِينَ وَالتَعْمَ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ والْمَالِمُ وكُونُوا عِبادَ اللهُ وأَحْدُوا المُؤْسَى ، وشَيَّعُوا الجَنائِزَ ، وكُونُوا عِبادَ اللهُ إَنْ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ الله

### أمَّا بَعْد/:

فَإِنَّ السَّبِقَةَ(١٦٨) الجُنَّةُ ، والغَايةَ النَّارُ ، أَلَا وإِنكَمْ فِي أَيَّامٍ مَهْلٍ ، مِنْ وراثِهِا أَجَلَّ يَحَثُّهُ عَجَلَ ، فَمَنْ أَخْلَصِ للله عملَه فِي أَيَّامٍ مَهْلِهِ قَبْلِ خُضُورٍ أَجَلِهِ ، فقد

<sup>(</sup>۱۹۶) شرف : بفتحتین ، أی علی رغبة فیه .

<sup>(</sup>١٦٥) النبز : بفتحتين وهو لقب السوء كفاسق وجاهل أي لا يدعو بعضكم بعضاً بما يسوءه .

<sup>(</sup>١٦٦) المرأة لا زوج لها .

<sup>(</sup>۱۲۷) ۲: المائدة .

<sup>(</sup>١٦٨) أي أن الجنة هي التي ينبغي التسابق إليها بالعمل الصالح.

أَحْسَنَ عَمَلَهُ وِنَالَ أَمَلَهُ ، ومَنْ قَصِّرُ عَنْ ذَلْكَ(١٦١) فَقَد خَسِر عَملَهُ ، وَخَابَ أَملَه ، فاعْملُوا في الرَّغْبة والرَّهْبة ، فإنْ نَزلَت بكم رَغْبة فاشْكَرُوا الله واجْمعُوا مَعَها رَغْبة ، فإنّ الله مَعَهَا رَهْبة ، فإنّ نَزلَت بِكُم رَهْبة فاذْكُرُوا الله واجْمعُوا مَعَها رَغْبة ، فإنّ الله مَعَها رَغْبة ، فإنّ الله مَعَها رَغْبة ، فإنّ الله مَقَد تأذّنَ (١٧٠) المسْلِمينَ بالحُسنَى ومَنْ شَكَرُ بالزيادَةِ ، وإنّى لَم أَرَ مِثْلَ الجنّةِ نامَ طَالبُها ، ولا كالنّارِ نامَ هَاربُها ، ولا أكثر مُكْتَسباً من شيء كسبهُ ليوم تُدَّغَرُ فيه الدّخائر ، وتُبْلَى فيه السّرائر (١٧١) وتجتمع فيه الكبائر ، وإنّه مَنْ لا يَنْفَعُه الحَقّ يضرهُ الباطِل ، ومَنْ لا يَسْتَقيم به الهُدَى يجُورُ به الضّلال ، ومَنْ لا يَسْتَقيم به الهُدَى يجُورُ به الضّلال ، ومَنْ لا يَسْتَقيم لا يَنْفَعُه النّائِ ، ودُللْتُم عَلى الزّاد ، ألا وإنّ أَعْوَف ما أَخَافَ عليكم اثنانِ : طَولُ الأَمَلُ واتّباعُ الهَوَى ، فأمّا طولُ الأَمل فيُنسى الآخرة ، وأما اتباع الهوى فيبعد عن الحقّ ، ألا وإنّ الدُّنيا قد الأَمل فيُنسى الآخرة ، وإنّ الآخِرة قَدْ تَرحَّلت مُقْبلة ، ولَها بَنُون . فكُونُوا مِنْ أَبنَاء الآخِرة إن اسْتطعْتُم ولا تَكُونُوا مِنْ بَنِي الدُّنيا ، فإنَّ النَّومَ عَملٌ أَبنَاء الآخِرة إن اسْتطعْتُم ولا تَكُونُوا مِنْ بَنِي الدُّنيا ، فإنَّ النُومَ عَملٌ ولا حَسابٌ وغَداً حِسابٌ ولا عَمل أهـ(١٧٢).

#### 000

٥٩ – وخَطَبَ عَلَىٰ كَرَّم الله وجْهَه فقالَ :

الحمْدُ لله الّذِي جَعَل الحَمْدَ مفتَاحاً لِذِكْره ، وسَبَباً للْمزيد مِنْ فَضْلِه ، ودَليلًا عَلَى آلائِه وعَظمتِه ، عِبادَ الله . إنّ الدَّهْر يَجْرى بالباقِينَ كجرْيهِ بالماضِينَ لا يَعُودُ ما قَدْ ولّى منْهُ ، ولا يَبْقى سَرْمداً ما فِيهِ ، آخِرُ فعالِهِ بالماضِينَ لا يَعُودُ ما قَدْ ولّى منْهُ ، ولا يَبْقى سَرْمداً ما فِيهِ ، آخِرُ فعالِهِ

<sup>(</sup>١٦٩) أي عجز .

<sup>(</sup>۱۷۰) أي أعلم .

<sup>(</sup>١٧١) فرائض الأعمال الباطنة : كالصوم .

<sup>(</sup>۱۷۲) البداية والنهاية ( ۳۰۷/۷ ) .

كَاوَّلِهِ ، مُتسابقة أمورُهُ ، مُتظاهرة أعْلامُه ، فكأنكم بالسَّاعَة تَحْدُوكُم حَدْوَ الرَّاجِز بشوْلِه فَمَن شَغَل نَفْسه بغَيْر نَفْسِهِ تَحَيَّر في الظَّلماتِ ، وارْتَبكَ في الطَّلكات ، ومَدَّت بِه شَيَاطِينُه في طَغْيانِه ، وزَيَّنتْ لَهُ سَيِّيَ أَعْمالِه ، فالجنَّة غَاية الهَلكَات ، ومَدَّت بِه شَياطِينُه في طَغْيانِه ، وزَيَّنتْ لَهُ سَيِّيَ أَعْمالِه ، فالجنَّة غَاية السَّابقينَ ، والنَّارُ غاية المفرطِينَ ، واعْلموا عِبادَ الله أنّ التَّقُوى دَار حِصْن السَّابقينَ ، والفَجورَ دارُ حِصْن ذَليلِ ، لا يمنع أهْله ، ولا يُحرزُ مَنْ لَجأ إليهِ ، ألا وبالتَّقْوى تُقْطعُ حمَّة الخَطاياً ، وباليقين تُدركَ الغايَة القَصْوى .

عِبادَ الله

الله الله في أعز الأنفس عليْكم ، وأحبّها إليْكم ، فإنّ الله قَدْ أَوْضح لَكُم سَبِيلَ الحقّ وأنار طَرقَهُ ، فَشِقوة لازمة ، أَوْ سَعَادة دائمة ، فتزوَّدوا في أيَّام الفَناءِ لأيَّام البَقَاء ، قَدْ دُلِلْتُم عَلَى الزَّادِ ، وأمِرتُم بالظّعن ، وحثتم عَلَى المَسيرِ ، فإنما أَنشَم كرَكْبٍ وُقُوفٍ لا تَدْرونَ مَتَى تؤْمَرونَ بالمسيرِ ، أَلَا فما يَصْنَعُ بالدُّنيا مَنْ حَمَّا قَليل يُسْلَبُه وتَبْقى عليْهِ تبعته مَنْ تُحلِقَ الآخِرةِ ، وما يَصْنَعُ بالمالِ مَنْ عَمَّا قَليل يُسْلَبُه وتَبْقى عليْهِ تبعته وجسابُه .

عِبادَ الله :

إِنَّهُ لَيسَ لَمَا وَعَدَ اللهِ مِنَ الحَيْرِ مَثْرَكَ ، ولا فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنَ الشُّرِّ مرغب . عِبادَ الله :

اخْدَرُوا يَوما تُفْحَص فيهِ الأَعْمال ، ويكْثُر فيهِ الزِّلْزال ، وتشيبُ فيه الأَطْفال ، اعْلَمُوا عِبادَ الله أَنَّ عَلَيْكُم رَصَداً مِنْ أَنْفَسكم ، وعُيوناً مِنْ جَوارِحكُم ، وحُفَاظَ صِدْقِ يحْفظُونَ أَعْمالكُم ، وعَدَدَ أَنْفاسِكُم ، لا تَستُركُم مِنْهم فَلْمة لَيل دَلِج ، ولا يَكَنُّكُم مِنْهم بابٌ ذُو رتاج ، وإنّ غداً

مِنَ اليَوْمِ قَرِيبٌ يُذَهَلَ اليَومُ بِمَا فِيهِ ، ويجيءُ الغدُ لاحقاً بِهِ ، فكأنَّ كُلَ امِرئُ منكُمْ قَدْ بَلَغ مِنَ الأَرْضِ مَنزلَ وَحْدتَهُ وخط حُفْرتَهُ ، فَيالَه مِنْ بيتِ وحْدةٍ ، ومنزلِ وَحْشةٍ ، ومفرَد غَرْبةٍ . وكأنَّ الصَّيحة قَدْ أَتتكُمْ ، والسَّاعة قَدْ غشيتكم ، وبرزْتُم لِفصلِ القَضاءِ ، قَد زاحَتْ عَنكُم الأباطيلَ ، واضمحلتْ عنكُم العِللَ ، واستحقت بكم الحقائِق ، وصدَرت بكم الأمورُ مصادِرها ، فاتَعظُوا بالنَّذر ، والنَّفعُوا بالنَّذر ، أهـ(١٧٢) .

#### 000

. ٣ - عَنْ ابراهِيمَ التَّيمْي عَنْ أَبِيهِ قالَ : خَطَبنا عليٌّ رَضِيَ الله عنْهُ فَعَالَ :

و مَنْ زَعَم أَنَّ عِنْدِنَا شَيْعاً نَقْرُوه إِلا كَتَابَ الله ، وهٰذِه الصَّحيفة صَحِيفَة فِيها أَسْنَانَ الإبلِ وأَشْيَاءُ مِنَ الجِراحَات فَقَد كذَب ، قال : وفِيها قالَ رسُولَ الله عَلَيْهِ أَسْنَانَ الإبلِ وأَشْيَاءُ مِنَ الجِراحَات فَقَد كذَب ، قالَ : وفِيها قالَ رسُولَ الله عَلَيْهِ : المدِنيَةَ حَرَمٌ مَا بَيْن عَيْرٍ إِلَى ثَوْر ، فَمَن أَحْدَث فِيها حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً فعليْهِ لَعْنَةُ الله والملائكةِ والنَّاسِ أَجْمعِينَ ، لا يقبلَ الله مِنْه يَوْمَ القِيامَةِ عَدْلاً ولا صَرَّفاً ، ومَن ادَّعى إلَى غير أبيهِ أَوْ تَولِّى غَيْر مَواليهِ فَعَلَيْه لَعْنَةُ الله والملائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمعِينَ ، لا يقبل الله مِنْه يَوْم القِيامَة صَرَّفاً ولا عَدُلا ، وذِمَّة والمسلمِينَ واحِدةً يِسْعى بِها أَدْناهُم ، أَهـ(١٧٤) .

٦١ – عَنْ أَبِي عَبْد الرَّحْمَـٰنِ السَّلْمَى قَالَ :

خَطَب على رَضَى الله عنْهُ قالَ : ( يَأَيُّهَا النَّاسُ ! أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَائكُم الحَدُودَ مَنْ أَحْصَن مِنْهِم ومَنْ لَم يُحْصَن ، فإنّ أَمَةً لِرسُول الله عَلِيَا لَمَ زَنَت ،

<sup>(</sup>١٧٣) نهج البلاغة ( ١/٥٠١).

<sup>(</sup>١٧٤) أخرجه الإمام أحمد في مستده ( ٨١/١ ) .

فَأَمَرِنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهِ أَنْ أَقِيمَ عَلَيْهَا الحَدَّ، فَأَتَيْتُهَا فَإِذَا هِيَ حَدَيثَ عَهِدٍ ينِفَاسٍ، فخشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَن تَمُوتَ فَأَتَيَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ فَذَكُرْتُ ذَلْكَ لَهُ، فقال: أَحْسَنْت ، أَهـ(١٧٥).

٦٢ - عَنْ عُميْر بن عَبْد الملِكِ قالَ : خَطَبنا على بنُ أَبِى طالبٍ رَضَى الله عنهُ عَلَيْ مِنْبر الكَوفةِ قالَ ( كَنَتُ إِنْ لَمْ أَسْأَلُ النَّبَى عَلَيْكُ ابْتدأنی ، وإنْ سَأَلتُهُ عَنِ اللهَ عَزْ وجلّ قالَ : يقولَ الله عزَّ وجلّ :
 الخَيْر أَنبأنی ، وإنَّه حدَّثنی عَنْ ربِّه عزَّ وجلّ قالَ : يقولَ الله عزَّ وجلّ :

وارْتِفاعِی فَوْق عَرْشِی ، مَا مِنْ أَهْل قَرْیةٍ ولا أَهْل بیْتٍ ، ولا رَجُلِ ببادیة کانُوا عَلی ما کَرِهتُ مِنْ مَعْصِیتی ثمَّ تحَوَّلُوا عَنْها إِلَی ما أَحْبَبت مِنْ طاعتی إِلّا تَحوَّلتُ لَهُم عمَّا یکْرهُونَ مِن عَذابِی إِلَی ما یُحبُّون مِنْ رحْمَتی ، وما مِنْ أَهْلِ قریة ولا أَهْل بَیْتٍ ، ولا رَجُلِ ببادِیَةٍ کانُوا عَلی ما أَحْبَبَتُ مِنْ طاعتِی ثمَّ تُولُوا عَنْها إِلی ما کَرهتُ مِنْ مَعْصَیتی إِلّا تحوَّلُتُ لَهُم عمَّا یُحبونَ مِنْ رحْمِتی إِلّا تحوَّلُت لَهُم عمَّا یُحبونَ مِنْ رحْمِتی إِلّا تحوَّلتُ لَهُم عمَّا یُحبونَ مِنْ رحْمِتی إِلَى ما یکْرهُون من غَضَبی » أهـ(۱۷۱)

0 0 0

<sup>(</sup>١٧٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١٥٦/١ ) . (١٧٦) أخرجه ابن مردويه . كنز العمال ( ٢٠٣/٨ ) .

# خطب الحسن بن على رضى الله عنه

### لمَّا تُولِّمي على رَضِي الله عنهُ :

٣٣ – عَنْ لَمُبِيْرةَ قَالَ : لما تُوفِّى على بنُ أَبِي طالبٍ رَضَى الله عنهُ قَامَ الحسنُ ابنُ على رضَى الله عنه قامَ الحسنُ ابنُ على رضَى الله عَنهما – فَصِعَد المنْبرَ فقالَ :

وزادَ في رواية ( ما تَرَك صَفْراءَ ولا بَيْضاءَ إِلَّا سَبْعَمائةِ دِرْهِمِ فَضلتْ مِنْ عَطائِهِ ﴾ أهـ(١٧٧) .

٦٤ - عَنِ الحَسنِ رَضَى الله عنهُ أنَّه لما قَتلَ عليٌّ رضى الله عنهُ قامَ خطيباً ،
 فحمِدَ الله وأثنَى عَليه ثمَّ قالَ :

﴿ أَمَّا بَعْدُ : وَاللَّهُ لَقَد قَتَلْتُم اللَّيلَةَ رَجُلاً فِي لِيلَةٍ نَزَلَ فِيهَا الْقُرآنُ ، وفِيها رُفعَ

<sup>(</sup>۱۷۷) أخرجه أحد ( ۱۹۹/۱ ) .

عِيسَى بنُ مَرْيمَ عَليه السَّلامُ ، وفِيها قَتِل يُوشعُ بنُ نُونٍ فَتى مُوسَى عليه السَّلامُ ، وفيها تِيبَ عَلىَ بَنى إسْرائِيل »أهـ(١٧٨) .

#### 000

رضى الله عنه ألى جَميلة أنّ الحَسَن بنَ على رضى الله عَنْهما - حِين قَتِل على رضى الله عنه الله عنه استُخلف ، فبينا هُو يُصلّى بالنّاسِ إذْ وَثَب إليهِ رَجلْ فطَعنه بخِنْجرٍ فى وَركهِ فتمرَّضَ مِنْها أشْهرا ثمَّ قامَ فَخطَب عَلى المِنْبر فقال :

يأهْلَ العِراقِ اتَّقُوا الله فينَا فإنَّا أَمراؤكُم وضِيفَانكُم ، ونحْنُ أَهْلَ البَيتِ الَّذِينَ قَالَ فيهم الله عَزَّو جلّ : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذَهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الَّذِينَ قَالَ فيهم الله عَزَّو جلّ : ﴿ إِنَّمَا فَا زَالَ يَوْمَئذِ يَتَكَلَّمُ حَتَّى مَا تَرَى فَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّر كُمَّ تَطَهِيرًا ﴾ (١٧٩) فما زال يَوْمَئذِ يَتَكلَّمُ حَتَّى مَا تَرَى فَ المُسْجَد إلّا باكياً ﴾ أهـ (١٨٠) .

#### 0 0 0

77 - عَنِ الشَّعْبَى قال : شَهِدْتُ الحَسَنَ بنَ على رضَى الله عنهما حِينَ صَالحَهُ مُعاوِية - رَضَى الله عنه - فقال له مُعاوِية : إذْ كان ذَا فقم فتكلّمْ وأخبرِ الناسَ أَنَّكُ قَدْ سَلَمتَ هَذَا الأَمْرِ لِى - وربَّما قالَ سُفْيان : أخبر الناسَ بِهذَا الأَمْرِ النَّهُ اللهُ وَأَنْكُ قَدْ سَلَمتَ هَذَا الأَمْرِ لِى - وربَّما قالَ سُفْيان : أخبر الناسَ بِهذَا الأَمْرِ اللهُ وَأَنْكُ قَدْ سَلَمتَ هَذَا الأَمْرِ لَى المِنْبر فحمِدَ الله وأثنى عَلَيْهِ - قالَ الشَّعْبَى : وأنَا أَسْمِع - ثمَّ قالَ :

﴿ أُمَّا بِعْدُ : فَإِنَّ أَكْيَسَ الْكَيْسِ التَّقَى ، وإِنَّ أَحْمَقِ الْحَمْقِ الْفَجورُ ، وإنَّ

<sup>(</sup>۱۷۸) منتخب كنز العمال ( ۱۹۱/ ) .

<sup>(</sup>١٧٩) الأحزاب: ٣٣

<sup>(</sup>١٨٠) أخرجه الطبراني عن أبي جميلة ، مجمع الزوائد ( ١٧٢/٩ ) وقال : رجاله ثقات .

هَذَا الْأَمَرَ الَّذِى اخْتَلَفْتُ فِيهِ أَنَا ومُعاوِيةً إِمَّا كَانَ حَقَّا لَى تَرَكْتُهُ لَمَعَاوِيةً إرادَةَ صَلاح هٰذِه الْأُمَّة وحَقْن دِمائِهِمِ أَوْ يكونَ حَقَّا كَانَ لامْرىءٍ أَحَقَّ به مِنِّى صَلاح هٰذِه الْأُمَّة وحَقْن دِمائِهِمِ أَوْ يكونَ حَقَّا كَانَ لامْرىءٍ أَحَقَّ به مِنِّى فَفَعلتُ ذَلَكَ ، وإنْ أَدْرِى لَعلَهُ فِتْنَةً لَكُم ومَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ﴾ أهـ(١٨١) .

#### 000

٦٧ - وذَكَر ابن جَريرٍ فى تاريخهِ أن الحَسن بنَ على رضى الله عنهما قال فى
 تلك الخُطِّبة :

و أمَّا بَعْد ، يأيُّها النَّاسُ ، فإنَّ الله قَدْ هَداكُم بأَوَّلنا وحَقَن دِماءَكُم بآنَّا ، وإنَّ الله تَعالى قالَ لِنَبيّه عَلَيْكَ : فَإِنَّ الله تَعالى قالَ لِنَبيّه عَلَيْكَ : ﴿ وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَه فِينَةً لَكُم ومَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ﴾ أهـ(١٨٢) .

#### 000

7۸ – عَنْ مُحمدِ بنِ الحَسَن قالَ : لما نَزَل عُمر بنُ سَعْدٍ بالحُسيْن ، وأَيْقَن أَنَّهُم قاتِلُوه ، قامَ في أُصْحابِه خطِيباً ، فَحمِدَ الله عزَّ وجلّ وأثنَى عَليْه ثمَّ قالَ : ﴿ قَدْ نَزَل مَا تَرُوْنَ مِنَ الأَمْرِ ، وإنّ الدُّنْيا تَغيَّرتْ وتنكّرتْ ، وأَذْبَرَ (١٨٣) مَعْرُوفها وانْتشرَ حتَّى لَمْ يَبْق مِنْها إلّا صُبابةُ الإناءِ إلا حَشِيشُ عِيس كالمرْعَى الوَبيل (١٨٤) ، ألّا تَرُوْنَ الحقَّ لا يُعْملُ بِه ، والباطِلَ لا يُتناهَى عنْهُ ؟ ليرْغَب المُوْمنُ فِي لَقاءِ الله ، فإنِّى لا أَرَى المُوتَ إلّا سَعادَةً ، والحيَاةَ مَعَ الظّالمينَ المُوْمنُ فِي لَقاءِ الله ، فإنِّى لا أَرَى المُوتَ إلّا سَعادَةً ، والحيَاةَ مَعَ الظّالمينَ

<sup>(</sup>١٨١) أخرجه الطبراني ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد فيه مجالد بن سعيد وفيه كلام وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح ، أهـ ( ٢٠٨/٤ ) .

<sup>(</sup>۱۸۲) تاریخ ابن جریر ( ۱۷۳/۸ ) .

<sup>(</sup>۱۸۳) أي معي .

<sup>(</sup>۱۸٤) الوخيم .

#### 0 0 0

٦٩ - عَنْ عُقْبة بنِ أَبِى العيزار أنّ الحُسنين خَطَب أَصْحابَهُ وأَصْحابَ الحرّ الحرّ إللَيْضةِ ، فَحَمدَ الله وأثنَى عليهِ ، ثمّ قالَ :

وأيّها النّاسُ ، إِنّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ : مَنْ رأى سُلْطَاناً جاثراً مُسْتحلًا لَحُرَمِ الله ناكِتاً (١٨٦) لِعهْدِ الله ، مخالفاً لِسُنة رسُولِ الله عَلَيْهِ ، يَعْمل في عِبادِ الله بالإثم والعُدُوانِ ، فلَمْ يُغيِّر عَليْه بفعْلٍ ولا قَولٍ ، كانَ حقّا عَلَى الله أَنْ يُدُخلَه مُدْخَلَه ، ألّا وإنّ هَوُلاءِ قَدْ لَزِمُوا طاعَةَ الشَيْطانِ ، وتركُوا طَاعَةَ الرَّحْمَن ، وأَظْهروا الفَسَاذ ، وعطلُوا الحُدود ، واسْتأثرُوا بالفَيْء ، وأحلُوا الرَّحْمَن ، وأَظْهروا الفَسَاذ ، وعطلُوا الحُدود ، واسْتأثرُوا بالفَيْء ، وأحلُوا عَرامَ الله وحرَّمُوا حَلاله ، وأنا أحقَى مَنْ غَيْر ، وقَدْ أَتَننى كُتُبُكُم وقدَمَتْ علي رُسُلكم بيئِعتكم أَنكُمْ لا تسلمُونى ، ولا تَخْذلُونى ، فإنْ تَمَّمْتُم عَلَى بيْعتِكَم تُعليوا رُسُدكم ، فأنا الحُسيْن بنُ عَليَّ وابنُ فاطِمة بنت رَسُولِ الله عَلَيْك ، فيسيئوا رُسُدكم ، وأهلِي مَع أهلِيكم ، منكم في أَسْوة ، وانْ لَم تفعلوا وتعنشَم عَهْدَكُم ، وخلغَتُم بيْعتِي مِنْ أَعْناقِكُم فَلَعَمْرى ما هِيَ لكم بِنكْر ، فقطوا لقد فعلتُموها بأيى وأخِي وابن عَمِّى ، والمغرُورُ منكُمْ مَن اغْتَر بكم ، ومَشْلكم في الله عَلَيْك ، وتصيبَكم ضيَّعتُم ، ومَنْ نكثَ فإنِّما ينكثَ عَلَى تَفْسِه ، وسيُعْنى الله عَنْكُمْ والسَّلامُ عَلَيْكُمْ ورحْمة الله وبركائه أهراهم) .

<sup>0 0 0</sup> 

<sup>(</sup>١٨٥) أخرجه الطبراني ، مجمع الهيثمي ( ١٩٣/٩ ) وقال : محمد بن الحسن هذا هو ابن زيالة متروك ولم يدرك القصة ، أه. .

<sup>(</sup>١٨٦) ناكتاً: ناقطهاً .

<sup>(</sup>۱۸۷) ذکرها ابن جریر فی تاریخه ( ۳۰۵/٤).

# آخر محطبة لسيّدنا الحُسيْن رَضَى الله عنه: في النّوم الذي استشهد فيه:

٧٠ - خَطَب الحُسيْن بنُ عَلَى رضى الله عنه في اليَوْم الذي استَشْهة فِيهِ فحمِدَ الله وأَثْنَى عَلَيْه ثم قال : ﴿ يَا عِبَادَ الله اتَّقُوا الله وكُونُوا مِنَ الدُّنْيا عَلَى حَذَرٍ ، فإنّ الدُّنْيا لَوْ بَقيتُ عَلَى أَحَدٍ أَوْ بَقَى عَلَيْها أَحَدٌ ، لكانَتِ الأَنْبياءُ أَحَقَّ بالبَقاءِ ، وأوْلَى بالرِّضاءِ ، وأرْضَى بالقضاءِ ، غَيرَ أنّ الله تعالَى خلَق الدُّنْيا للفَنْاءِ ، وَهُولَى بالرِّضاءِ ، وأرْضَى بالقضاءِ ، غَيرَ أنّ الله تعالَى خلَق الدُّنْيا للفَنْاءِ ، فَجدِيدُها بالٍ ، ونعِيمها مُضمحلٌ ، وسُرورُها مُكفَهرٌ (١٨٨٠) والمنزلة تلقة (١٨١٠) والدَّارُ قلْقَة (١٩١٠) ﴿ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقُوكَى ٤ (١٩١١) ،
 واتَّقُوا الله لعلكُم تُفْلحون ﴾ أهـ(١٩١٠) .

<sup>(</sup>١٨٨) مكفهر: كمطمئن يعنى متغير غير خالص.

<sup>(</sup>١٨٩) تلقة : بفتح فسكون أي مرتفع أو منخفض حسب عمل الإنسان فهو من الأضداد .

<sup>(</sup>٩٩٠) قلقة : بضم فسكون العارية وفي الحديث بئس المال القلقة .

<sup>(</sup>١٩١) البقرة : ١٩٧ .

<sup>(</sup>١٩٢) الدين الخالص ( ١٩٢) .

### خطب معاوية بن أبي سفيان

### التَّقوى :

٧٠ - خَطَبَ مُعاوِيةً بنُ أَبِى سُفْيانَ الجمعَة في يَوْم صَاثَفٍ شَديدِ الحَرِّ ، فَحَمِدَ اللهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وصلّى على رسَولهِ عَلَالِمُ ثُمَّ قَالَ :

إِنَّ الله عَزَّ وجل خَلقكم فلَمْ يَنْسكُم ، وَوَعظكُم فلَمْ يُهُملُكم ، فقال :
 إِنَّا أَيُهَا اللَّه عَزَّ وجل خَلقكم فلَمْ يَنْسكُم ، وَوَعظكُم فلَمْ يُهُملُكم ، فقال :
 (١٩٣) قَومُوا إِلَى صَلاتِكُم ، أهـ(١٩٤) .

#### 0 0 0

### إنما العِلْم بالتّعلم:

٧١ – عَنْ مَكْحُولِ عَن مُعاوِيةً – رَضَى الله عنهُ – أَنهُ قَالَ وَهُو يَخْطُبُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَ

﴿ يَأْيُهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا العِلْمُ بِالتَّعَلُّم ، والفِقْهُ بِالتَّفَقَّهِ ، ومَنْ يُردِ الله به خَيْراً

<sup>.</sup> ۱۰۲ (۱۹۳) ۱۰۲ : آل عمران

<sup>(</sup>١٩٤) ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد ( ٣٧٤/٢ ) .

يُفقّههُ في الدِّينِ ، وإنَّما يخشَى الله مِنْ عِبَادِهِ العُلماءُ ، ولَنْ تَزالَ أَمَّةً مِنْ أَمْتِى ظاهِرِيَن عَلَى النَّاسِ لا يُبالُونَ مَنْ خَالَفهُم ولَا مَنْ ناوَأَهُم حَتَّى يأْتِيَ أَمْرُ اللهَّا وَهُم ظاهِرُونَ ، أَهـ(١٩٥) .

<sup>(</sup>۱۹۵) كنز العمال ( ۱۳۰/۷ ) .

### خطب عبدالله بن مسعود

٧١ - خطب عبد الله بن مَسْعودٍ رَضَى الله عنه فقال بَعْد حَمْدِ الله والثّناءِ
 عَليْه :

و إِنّ أَصْدَقَ الْحَديثِ كِتَابُ الله ، وأَوْثَقَ الْعُرا كَلِمةَ التَّقْوى ، وَخَيْرَ الْمِلْلِ مِلْةَ إِبْراهِيمَ عَلَيْكَ ، وأَحْسَنَ السَّنَنِ سُنَّةً مُحمد عَلِيْكَ ، وخيرَ الهَدْى هَدْى الْأَبِياءِ ء وأَشْرَف الْحَديثِ ذِكْرُ الله ، وخيرَ القصصِ القرآنَ ، وخيرَ الأُمُورِ مُحْدثاتُها ، وما قلّ وكَفَى خيرٌ مما كُثُر والهَى . وشرَّ النَّدامةِ ندامة القِيامةِ ، وشرَّ الضَّلالةِ الضَّلالةَ بَعْد الهُدَى ، وخيرَ الغِنَى غِنى النَّفْس ، وخير الزَّادِ التَّقْوَى ، وخيرَ ما أَلْقَى فى القلّب اليِفْينُ. والرَّيبُ مِنَ النَّفْس ، وخيرُ الزَّادِ التَّقْوَى ، وخيرَ ما أَلْقَى فى القلّب اليِفْينُ. والرَّيبُ مِنَ النَّفْس ، وخيرُ القَالِ السَّبُطانِ ، والشَّبابُ شَعْلةً مِنَ الجَنُون ، والنُّوحُ مِنْ عَملِ حَبَالةَ (١٩٦) الشَّبُطانِ ، والشَّبابُ شَعْلةً مِنَ الجَنُون ، والنُّوحُ مِنْ عَملِ الجَعاليَّةِ ، ومِنَ النَّاسِ مَنْ لا يأتِي الجَماعة إلّا دُبُرًا ، ولا يَذَكُرُ الله إلا هَجْراً ، وأَعْظَمُ الخَطايًا الكَذِبُ ، وسِبابُ المؤمن فَسوقَ ، وقِتالَه كَفُر ، وأَكُل لَحْمِهِ (١٩٧) مَعْصِيةً ، وحُرمَة مالِه كَحُرمَةِ دَمِه ، ومَنْ يَعْفَ يَعْفَ الله وأَكُل لَحْمِهِ (١٩٧) مَعْصِيةً ، وحُرمَة مالِه كَحُرمَةِ دَمِه ، ومَنْ يَعْفَ يَعْفَ الله عَهْ ، ومَنْ يَكْظم الغَيْظَ يَأْجُرْه الله ، ومَنْ يغْفِرْ يَغْفر الله له ، ومَنْ يَعْفَ يَعْفَ الله عَنْهُ ، ومَنْ يَعْفَ الله ، ومَنْ يَعْفر عَلَى مَنْ يَعْفِر عَلْمُ الله له ، ومَنْ يَعْفَر عَلَى المَالِعُولُ الله ، ومَنْ يَعْفَ الله ، ومَنْ يَعْفِر عَلْهُ مَا الله ، ومَنْ يَعْفِر عَلْهُ مِنْ يَعْفِر عَلْهُ مَا اللهُ الله ، ومَنْ يَعْفَر عَلْهُ الله ، ومَنْ يَصْفِر عَلَى المَعْف الله المَدْ عَلَى المَدْ عَلَى المَدْ الله ، ومَنْ يَعْفَر عَلْه الله ، ومَنْ يَعْفِر عَلْه مِنْ يَعْفِر الله ، ومَنْ يَصْفِر عَلْه الله الله ، ومَنْ يَصْفِر عَلْه الله الشّه المَدْ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله المَنْ يَعْفُر الله الله المَدْ الله المَدْ اللهُ الله المَدْ الله المَد

<sup>(</sup>١٩٦) الحبالة: بكسر الحاء ما يصاد بها .

الرَّزِيَّةِ يُعقبهُ الله . وشرَّ المكاسب كسبُ الرَّبَا ، وشَرُّ الأَكْلِ أَكْلَ مَالِ اليَتيمِ ، والشَّقَى مَنْ شَقَى فى بَطْنِ أَمِّه ، والسَّعيدُ مَنْ وُعِظ بغَيْرهِ ، وإنَّما يكفى أَحْدَكُم ما قَنِعتْ بِهِ نفْسُه ، وإنَّما يَصيرُ إلَى أَرْبَعة أَذْرَعٍ ، والأَمُورُ بعَواقِبها ، ومِلاكُ العَمَل خَواتِيمُه ، وأشرفَ المؤت الشَّهادَة ، ومَنْ يَعْرِفِ البَلاءَ يَصِبرُ عَلَيْه ، ومَنْ لا يعرفه ينكره ومن يستكبر يضعه الله ، ومن يطع الشيطان يعص الله يُعذّبه ، أهـ(١٩٨) .

#### 000

٧٧ - عَنْ أَبِي الدَّرْداءِ رَضَى الله عنهُ قالَ : و حَطبَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ خَطبة خَفيفة فَلْما فَرغَ مِنْ مُحطبتِهِ قالَ : يا عُمر ، قَمْ فاخطب ، فقامَ فَقَصَّر دُونَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ ، ودُون أَبِي بَكْرٍ ، فلمّا فَرغَ مِنْ مُحطبتِهِ قالَ : يا فَلانَ : قَمْ فاخطب فَشقّق (١٩١) القَوْلَ ، فقالَ لهُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ : اسْكَت - أو : اخْلِس - فإنّ التشقيق مِنَ الشَّيْطانِ ، وإنّ البَيان مِنَ السَّحر ، وقالَ : يابْنَ أَمَّ عَبْد ، قَمْ فاخطب ، فقامَ ابنُ أَمَّ عَبْد فَحَمِدَ الله وأثنى عَليْه ثمَّ قالَ : يأيها النَّاسُ ! إنّ الله عزَّ وجلّ ربَّنا ، وإنّ الإسلامَ دِينُنا ، وإنّ القرآنَ إمامُنا ، وإنّ البَيْتَ قِبْلَتنا ، وإنّ القرآنَ إمامُنا ، وإنّ البَيْتَ قِبْلَتنا ، وإنّ الله عَزَّ وجلّ ربَّنا ، وإنّ الله تَعالَى لنَا ورسُولَه ، فقالَ النَبيُ عَلَيْهِ : الله تَعالَى لنَا ورسُولَه ، فقالَ النَبيُ عَلَيْهِ : أصابَ ابْنُ أَمَّ عَبْدٍ وصدَقَ ، رَضَى الله تَعالَى لي ولاَمْتِي

<sup>(</sup>١٩٨) أخرجه أبو نعيم في الحلية ، وانظر الدين الحالص ( ٢٥٥/٤ ) .

<sup>(</sup>١٩٩) أى تطلب فيه ليخرجه أحسن مخرج .

<sup>(</sup> ٠٠٠) أخرجه الطبراني عن أبي الدرداء ، انظر مجمع الزوائد ( ٢٩٠/٩ ) وقال : رجاله ثقات إلا أن عبيدالله بن عثان بن خيثم يسمع من أبي الدرداء ، أهـ .

٧٧ - عَنْ أَبِى وَاتِلِ أَنَّ عَبَدَالله بِنَ مَسعُودٍ رضِيَ الله عنهُ سَارَ مِنَ المِدِينَة إِلَى الكُوفَةِ ثَمَانِياً حِينَ استُتُخْلِفَ عُثْمَانَ بِنُ عَفّان ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلِيهِ ثُمَّ قَالَ : وَأَمَّا بَعْد ، فَإِنَّ أَمِيرَ المُؤْمنينَ عُمرَ بِنَ الخَطّابِ مَاتَ فَلَمْ نَرَ يَوْماً أَكْثر نشيجاً (٢٠١) مِنْ يَومَعُذٍ ، وإِنَّا اجْتَمعنا أصْحابَ مُحمدٍ فَلَم نَالُ عن خَيْرِنَا ذِي فَوق ، فَهَايَعُنا أُمِيرَ المُؤْمنينَ عُثَانَ فَبايعُوهُ ، أهـ(٢٠١) .

0 0 0

<sup>(</sup>۲۰۱) بکاء

<sup>(</sup>٢٠٧) أخرجه ابن سعد ( ٦٣/٣ ) الطبقات .

### نحطَب عَبْدالله بن الزبير

٧٤ - خَطَبَ عَبدُ الله بنُ الزَّبيرُ فَحمِدَ الله وَأَثْنَى عَليْه ثُمَّ قَالَ : ﴿ أُمَّا بَعدُ فَإِنَّكُم جَنْتُم مِنْ آفَاقِ شَتَّى ، وُفُوداً إِلَى الله عزَّ وجلّ ، فَحقَّ عَلَى الله أَنْ يُكْرِمَ وَفْدهُ ، فَمَن جَاءَ يَطْلَبُ مَا عِنْدَ الله فَإِنَّ طَالِبَ الله لا يَخيبُ ، فَصدّقوا قَولكم بفعل ؛ فَمَن جَاءَ يَطْلَبُ مَا عِنْدَ الله فَإِنَّ طَالِبَ الله لا يَخيبُ ، فَصدّقوا قَولكم بفعل ؛ فَإِنَّ مِلاكَ القَوْلِ الفِعْلَ ، وَالنِّيةَ النِّيَّة ، القلوبَ القلوبَ القلوبَ . الله الله في أيَّامِكُم هٰذِهِ ؛ فَإِنَّها أَيَّامٌ تُغْفَرُ فَيها الذِّنوبُ ، جَنْتُم مِنْ آفَاقِ شَتَى في غَيْر تَجارَةٍ ولا طلَبِ مَالٍ ولا دُنْيا ترجُونَها ﴾ أهـ(٢٠٢) .

#### 0 0 0

٥٧ - عَنْ سَهْلِ بنِ سَعد السَّاعدي الأنصاري قال : سَمعتُ ابنَ الزَّبيْر يَقُولَ فَى خَطَبَتِهِ عَلَى مِنْبَر مَكَة : ﴿ يَأْيُهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ الله عَيْقَالِكُ كَانَ يَقُولَ : لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أَعْطَى ثَانياً أَحَبُ إليْهِ ثَالثاً ، ابْنَ آدَمَ أَعْطَى ثَانياً أَحَبُ إليْهِ ثَالثاً ، ويَتُوبُ الله علَى مَنْ تابَ ﴾ أهـ(٢٠٤) .

<sup>(</sup>۲۰۳) ذكره أبو نعيم في الحلية ، ( ۳۳٦/۱ ) ، وأخرجه الطبراني بزيادة ، انظر مجمع الزوائد ( ۲۰۳) .

<sup>(</sup>٢٠٤) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٢٣٧/١ ) .

٧٦ - عَنْ كَلْثُومِ بنِ جَبْرِ قَالَ : خَطَبنا ابنُ الزَّبَيْرِ فَقَالَ : و يَا أَهْلَ مَكَّة ، بَلَغْنِي عَن رجالٍ مِنْ قَرِيشٍ يِلْعَبُون بَلَغْبَةٍ ثَقَالَ لَهَا النَّردشِيرِ ، وكان أَعْسَرَ ، قَالَ اللهُ :

﴿إِنَّمَا أَنْكُمُ وَالْمُنْسِرُ ﴾ (٢٠٠).

وَإِنِّي لَاحْلَفَ بِاللهِ لا أَوْتَى برجُل لَمِبَ بِهَا ٱلَّا عَاقَبْتُهُ فَي شَعْرِهِ وَبَشَرَهِ ، وَأَعْطِيتُ سَلَبِه لمَنْ أَتَانِي بِهِ ﴾ أهـ(٢٠١) .

<sup>( . .</sup> Y ) . P : IJULE .

<sup>(</sup>۲۰۹) أخرجه البخارى في الأدب ( ۱۸۲).

### خطب حذيفة بن اليمان رضى الله عنه:

٧٧ - عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ السُّلَمِي قال : انْطلقتُ إِلَى الجمعةِ مَعَ أَبِي بالمَدائِن وبِيْنَنَا وبَيْنَهَا فَرسخٌ ، وحُذَيفَةُ بنُ اليَمانِ رَضِيَ الله عنهُ علَى المدائن ، فصعِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ﴿ الْقَتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالْمُشَقَّ الْقَمَرُ ﴿ (٢٠٧) المُنْبَرَ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ﴿ اللَّهُ لِيا قَدَ آذَنَت بفراقِ ، أَلَا وإنّ اليَّوْم الْا وإنّ الدَّلِيا قَدَ آذَنَت بفراقِ ، أَلَا وإنّ اليَّوْم المضمار وغدا السِّباق ، فقلتُ لا بي : ما يَعْنَى بالسَّباقِ ؟ فقالَ : من سَبَق إلى الجَنة ، أهـ (٢٠٨) .

#### 000

٧٨ - عَن أَبِى نُعِيم أَيْضاً في الحِلْية ، عَنْ كَردَس قالَ : خَطَب حُدَيْفة بالمدائنِ فَقال : أَيُّها الناسُ تعاهدُوا ضَرائبَ غِلمانِكُم ، فإنْ كانَتْ مِن حَلال فكُلُوها ، وَإِنْ كَانَتْ مِن خَيْر ذلكَ فارْفضوها ، فإنِّى سَمْعت رسولَ الله عَيْنَا يقولَ : وإنْ كانَتْ مِن غَيْر ذلكَ فارْفضوها ، فإنِّى سَمْعت رسولَ الله عَيْنَا يقولَ : « إنَّه لَيسَ لَحم يَنْبُت مِنْ سُحتٍ فيدْخلَ الجُنَّة ) أهـ(٢٠٩) .

<sup>(</sup>۲۰۷) ۱ : القمر .

<sup>(</sup>۲۰۸) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۲۸۱/۱ ) .

<sup>(</sup>٢٠٩) أعرجه أبو نعيم في الحلية ، انظر حياة الصحابة (٣٠/٠).

٩٩ - عَنْ أَبِى دَاودَ الْأَحْمَدى قَالَ : خَطَبنا حُديفة بالمدائِن فَقَالَ : ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ، تَفقّدوا أرقّاءَكُم ، واعْلَموا مِنْ أَيْن يأتونكُم بضرائِبهم ، فإنّ لَحماً نَبَت مِنْ سُحتٍ لَنْ يَدخُل الجنّة أبداً ، واعْلَموا أَنّ بائِع الخَمْر ومُبتاعَه ومُقْتَنِيَهِ كَآكِلِه ﴾ أهـ(٢١٠) .

<sup>(</sup>٢١٠) أخرجه عبد الرزاق عن آبي داود كما في كنز العمال ( ٢١٨/٢ ) .

### خُطبةً عُتبة بن غزوان رضي الله عنه

٨٠ - عَنْ خالِد بْنِ عُميرٍ قال : خَطَبنا عُتبة بنُ غَرْوانَ رَضَى الله عنه وكانَ أميراً بالبَصْرة ، فحَمِدَ الله وأثنى عليه ثمَّ قال : و أمَّا بعد ، فإنّ الدُّنيا قد آذَنَت بِصَرْمٍ وولّتْ حذاءً ، ولَم يَبْق مِنها إلّا صبابَة (٢١١) كَصُبابَةِ الإناءِ يتصابُها(٢١٢) مِصَاحبُها ، وإنكم مُتنقلون مِنها إلّى دارٍ لا زَوالَ لَها ، فائتقلوا بخيرٍ ما بحضرتكم ؛ فإنَّه قَدْ ذَكِرَ لنا أنّ الحَجَر يُلقَى مِنْ شَفير(٢١٣) جَهنَّم فيهوى ما بخضرتكم ؛ فإنَّه قَدْ ذَكِرَ لنا أنّ الحَجَر يُلقَى مِنْ شَفير(٢١٣) جَهنَّم فيهوى فيها سبغينَ عاماً لا يُدْرِكُ لَها قَعْراً ، والله لَتُملأنّ ، أفَعجبتُم ؟ ولَقد ذَكرَ لنا أنّ ما بَيْن مِصْراعَيْن مِنْ مَصاريع الجنَّةِ مَسِيرة أَرْبعِين عاماً ، وليأتِينَّ عليه يَومٌ وهُو كَظيظَ (٢١٤) مِنَ الرَّحامِ ، ولَقد رأيتُنى سابعَ سبعةٍ معَ رسُولِ الله عَلِيكَ ، ما لنا طعامٌ إلّا وَرَقَ الشَّجَرِ حتَّى قَرِحَتْ أَشْداقنا ، فالتَقطتُ بُرْدَة فَشَقَقْتُها بينى طعامٌ إلّا وَرَقَ الشَّجَرِ حتَّى قَرِحَتْ أَشْداقنا ، فالتَقطتُ بُرْدَة فَشَقَقْتُها بينى مَن سَعد بن مالِكِ فَأَتزرت بنِصِيْهِها ، وأَتزر سَعدُ بنصْفِها ، فَما أَصْبَح اليَومَ منَ المَّ مَعْ ومُو وَعْد الله صَغِيراً على مِصْرٍ مِنَ الأَمْصارِ ، وإنِّى أَعُوذَ بالله أَنْ أَكُونَ في نفسي عَظيماً وعِنْد الله صَغِيراً هام (٢١٥) .

0 0 0

<sup>(</sup>٢١١) البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الاناء .

<sup>(</sup>۲۱۲) أي يشرب صبابتها .

<sup>(</sup>۲۱۳) أى من ناحيتها .

<sup>(</sup>۲۱٤) أى ممتلئ .

<sup>(</sup>٢١٥) الترغيب ( ١٧٩/٥ ) .

## خطبة أبي مُوسى الأشعريّ رضي الله عنه

٨١ - عَن قَسامَة بنِ زُهيرٍ أَن أَبَا مُوسَى رَضَى الله عنهُ خطَبَ الناسَ بالبَصْرة فَقال :

( أَيُّهَا النَّاسُ ابْكُوا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا ، فإن أَهْلِ النَّارِ يَبْكُونِ الدُّمُوعَ حَتَّى تَنْقَطِعَ ، ثمَّ يَبْكُونِ الدِّمَاءَ حَتَّى لَوْ أَجْرِى فِيها السَّفَن لَسُارَتْ ، أَهـ(٢١٦) .

000

### خطبة ابن عباس رضى الله عنه

٨٢ – عَنْ شَقيقٍ قَالَ : ﴿ خَطَبنا ابنُ عَبَّاسٍ رَضَى الله عَنْهُما وَهُوَ عَلَى المُوسِمِ فَافْتَتَحَ سُورةَ الْبَقَرة ، فجعَلَ يقرأ ويُفسِر ، فجعَلْتُ أَقُولَ : ما رأيتُ ولا سَمِعتُ كلامَ رجُل مِثلِه ، لَوْ سَمِعَتْه فارسُ والرُّومُ لأَسْلَمَتْ ﴾ أهـ(٢١٧) .

<sup>(</sup>۲۱۳) أخرجه ابن سعد ( ۲۱۰/٤ ) . (۲۱۷) أخرجه أبو نعم في الحلية ( ۳۸۳/۱ ) .

# خطبة سَعْدِ بن عُبَيد القارِئ والد عُمَير الآتى بعده

٨٣ - عَنْ سَعْد بن عُبيدٍ أَنَّه خَطبهُم فقالَ : « إِنَّا لاقُو العَدوِّ غَداً وإِنَّا مُستشهدون غَداً ، فلا تَغْسِلُوا عنَّا دَماً ، ولا نكفّنُ إلّا في تُوبٍ كانَ عَلَيْنا ﴾ أهـ(٢١٨) .

#### 000

# تحطّبة عُمْير بْن سَعْدِ رضى الله عنه

٨٤ - عَنْ سَعيدِ بن سُويد بن عُمْير بن سَعْد رضى الله عنهُ أَنَّه كَانَ يَقُولُ وهُو أُميرٌ - عَلَى المنْبرِ عَلى حِمْص وهُو مِنْ أُصْحابِ النَّبِيِّ عَلَيْكِهِ :

« إِنَّ الإِسْلامَ حائطً مَنيعٌ ، وبابٌ وَثيقٌ ، فحائِطُ الإِسْلامِ العَدْلُ ، وبابُهُ الحِقُ ، فإذًا نُقِضَ الحائطُ وحُطْمَ البابُ اسْتُفْتِحَ الإِسْلامُ ، فلا يَزالَ الإِسْلامُ مَنِيعاً ما اشْتَدُ السُّلْطانَ ، ولَيسَ شِدَّةَ السُّلْطانِ قَتْلاً بالسَّيْفِ ، ولا ضَرباً بالسَّوْط ، ولكن قضاءً بالحقّ ، وأخذاً بالعَدْل أهـ(٢١٩) .

<sup>(</sup>۲۱۸) أخرجه ابن سعد (۲۱۸) .

<sup>(</sup>۲۱۹) أخرجه ابن سعد ( ۲۷۵/٤ ) .

# خطّبة مُعاذ بن جبل رضي الله عنه

٨٥ - أخْرَجَ ابن جَرير وابْنُ أبى حاتيم عَن سَلَمة بن سَبُرةَ قالَ : خَطبنَا مُعاذَّ رَضِى الله عنهُ بالشَّام فَقالَ : ﴿ أَنتُمْ المُؤْمِنُونَ وَأَنْتُم أَهْلَ الجُنَّةِ ، والله إنِّى لا أَرْجُو أَنْ يُدْخِل الله تعالى مَنْ تسبُّونَ مِنْ فارِس والرُّومِ الجُنَّةَ ، وذلكَ بأنَّ لا أَرْجُو أَنْ يُدْخِل الله تعالى مَنْ تسبُّونَ مِنْ فارِس والرُّومِ الجُنَّة ، وذلكَ بأن أَحَدكُم إذَا عَمِل له - يَعْنى أَحَدهم - عَمَلاً قالَ : أَحْسَنتَ رَحِمَكُ الله !
 أحسنت ، بارَكَ الله فِيكَ ! ثمَّ قَرأ :

﴿ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ ﴾ ﴿ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ ﴾ ﴿ ٢٢٠) أهـ (٢٢٠)

## خُطّبة أبى الدُّرْداء رضَى الله تعالى عنه

٨٦ – عَنْ حَوشَبِ الْفَزَارِيِّ ، أنه سَمِعَ أَبَا الدَّرْداءِ رضَى الله عنهُ عَلَى المُنْيَر يَخْطَب ويقولَ : « إِنَّى لِخَائُفْ يَوم يُناديني ربِّى عزَّ وجلّ فيقولَ : يا عُويْمرُ فأقولَ : لَبَيْك ، فيقُولَ : كَيْفَ عَمِلتَ فِيما عَلَمْت ، فتأتي كلّ آية في كتابِ الله زاجرةٍ وآمِرةٍ فتسألني فريضتَها ، فَتَشْهَد عَلَيَّ الآمِرةَ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْ وتَشْهد عليَّ الزاجرةَ أَنِّي لَمْ أَنْهِ أَفْالُو ؟ » أهـ (٢٢٢) .

0 0 0

(۲۲۰) الشورى : ۲٦

(۲۲۱) أخرجه ابن جرير ، كذا في تفسير ابن كثير ( ١١٥/٤) .

(۲۲۲) أخرجه ابن عساكر كذا في كنز العمال ( ۷۸/۷ ) .

## خطبة أبى هريرة رضى الله تعالى عنه

٨٧ - أَخْرَجَ أَبُو نُعِيمٍ فِي الحِلْية ، عَن أَبِي يَزِيد المَدَيْنِي قَالَ : قَامَ أَبُو هُرِيرةَ رَضَىَ الله عَنْهِ عَلَيْهِ بِعَتَبَةٍ فَقَالَ : الله عَنْهِ وَسُولِ الله عَنْهَ فَقَالَ :

« الحمدُ لله الّذِي أهْدَى أَبَا هُرِيرَةَ للإسلامِ ، الحمدُ لله الّذِي عَلّم أبا هُرِيرةَ القَرآنَ ، الحمدُ لله الّذِي مَنَّ علَى أبى هُرِيرةَ بمحمَّدٍ عَلَيْكُم ، الحمدُ لله الّذِي الْخَميرَ وَالْبَسنِي الحَريرَ ، الحمدُ لله الّذي زَوَّجني بنْتَ غَزُوان بَعْد ما كَنتُ أَجِيراً لَها لِطعامِ ، فأرْحَلتني فأرْحَلتها كَما أرْحَلتني ، ثمَّ قال : ويل لم مِن إمَارَة الصّبيان يحْكَمون فِيهم بالهوى ، للعرب من شرِّ قد اقترب ، ويل لهم مِن إمَارَة الصّبيان يحْكَمون فِيهم بالهوى ، ويقتُتُلون بالغَضَب ، أَبْشِروا يا بَني فروخ ! والّذِي نَفْسي بِيَده لوْ أَن الدين مُعلقٌ بالشُريا لنالهُ مِنْكُم أقوامٌ » أهـ(٢٢٣) .

#### 000

٨٨ - عَنْ أَبِى حُبِيْبة أَنَّه دَخل الدَّارَ وعُثانَ رَضَى الله عنهُ محْصُورٌ فيها ، وأَنَّه سَمعَ أبا هُريرةَ يَسْتأذِنَ عُثْمان في الكلامِ فأذِنَ لَهُ ، فَقامَ فحمِدَ الله تعالَى وأثننى

<sup>(</sup>٢٢٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٣٨٣/١ ).

عَلَيه ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِنِّى سَمَعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْظِ يَقُولَ : سَتَلْقَوْن بَعْدى فَتَنَةً وَاخْتَلَافاً - أو قَالَ : اخْتَلَافاً وفتنة - فقالَ لَه قائلَ : يا رَسُولَ الله ! بماذا تأمُّرُنا ؟ قالَ : عليْكُم بالأَمِرِ وأصحابِهِ - وهُو يُشيرُ بذلكَ إِلَى عُثْمان رَضَى الله عنه ، أهد (٢٢٤) .

0 0 0

<sup>(</sup>٢٧٤) أخرجه الحاكم ( ٤٧٣/٤ ) وقال الذهبي : صحيح .

# خطبة عبدالله بن سلام رضى الله عنه

٨٩ - عَنْ عَبْد الملِكِ بِنِ عُمَيْرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بِنَ يوسُف بِنِ عَبْدالله بِن سَلام رَضَى الله عنه اسْتأذَن عَلَى الحجَّاج بِنِ يُوسفَ ، فأذنَ له ، فدخل وسلم وأمَر رجُليْن ممَّا يَلَى السَّرِيرَ أَنْ يُوسِعا لَه ، فأوسَعَا له ، فجلَسَ فقالَ له الحجَّاحُ . لله أبُوكَ ! أَتعْلَم حَديثاً حدَّثهُ أبُوكَ عَبْد الملِكِ بِن مَروان عَن جدِّكَ عَبْدالله بِنِ سَلامٍ ؟ قالَ : فأي حَديثِ رَحمكَ الله فرب حَديث ، قالَ : حَديث المصريِّين حِينَ حَصرُوا عُنهان ، قالَ : حَديث المصريِّين حِينَ حَصرُوا عُنهان ، قالَ : قد عَلمتُ ذلكَ الحَديثَ : أَقْبَلَ عَبدُ الله بِنُ سَلامٍ وعُنهان محصورً فانطلقَ فَدَخل عليه فَوسَّعُوا لَه حتَّى ذَخلَ فقالَ :

السلام عليكَ يا أمِيرَ المُؤْمنينَ ! فَقالَ : وعليْكَ السَّلامُ ، مَا جاءَ بكَ عَبْدالله ابنَ سَلامٍ ؟ قالَ : جِئْتُ لأَثْبُتَ حتَّى أُسْتَشهذَ أو يفتح الله لك ، ولا أرى هؤلاء القوم إلا قاتليك، فإن يقتلوك فذاك خير لك وشر لهم ، فقال عثمان : أسالك بالذّى لى عَليكَ مِن الحقّ لمَّا خرجْتَ إليهم ، خير يُسوقَهُ الله بِكَ وشرٌ يدفعهُ بِكَ الله ، فسمِعَ وأطاعَ فَخَرجَ عَليْهم ، فلمَّا رَأُوه اجْتمعُوا وظَنُّوا أنَّه قَدْ جَاءَهُم ببعْضِ ما يُسترُّونَ بِهِ ، فَقَامَ خطيباً فجمدَ الله وأثنى عَليه ثمَّ قالَ :

« أَمَّا بَعْد فإنَّ الله عزَّ وجلَّ بَعثَ مُحمَّداً عَيْقِاللهِ بَشيراً ونَذيراً يُبشَّرُ بالجنَّةِ مَنْ أَطَاعَهُ ، ويُنْذرُ بالنَّارِ مَنْ عَصاهُ ، وأَظْهَر مَنِ اتبعَه عَلَى الدينِ كله ولَوْ كَرِهَ المَسْرِكُونَ ، ثمَّ اخْتارَ لهُ المساكِينَ ، فاخْتارَ لهُ المدينَة ، فجعَلَها دَارَ الهِجْرةِ ،

وجَعَلها دَارَ الإِيمانِ ، فَوالله ما زَالَت الملائِكَةَ حافَين بالمدِينَةِ مُنْذ قَدمَها رسُولُ الله عَلَيْ إلى عَنْكُم مُذْ قَدِمَها رسُولَ الله عَلَيْ إلى عَنْكُم مُذْ قَدِمَها رسُولَ الله عَلَيْ إلى اليَوْم ، ثمَّ قال :

إِنَّ الله بَعثَ مُحمَّداً عَلَيْكُ بِالحَقِّ ، فَمِنَ اهْتَدى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى بِهِدْي الله ، وَمَنْ ضَلّ فَإِنَّمَا يضلّ بَعْدَ البَيَانِ والحُجَّة ، وإنّه لَمْ يُقْتَلْ نَبِي فيما مَضَى إِلّا قُتِلَ بِهِ مَسَبْعُونَ ٱلْفَ مُقاتِل كُلْهِم يُقْتَلَ بِهِ ، وَلَا قَتِلَ خَلِيفةٌ قَطَّ إِلّا قَتِلَ بِهِ خَمَسةٌ وثَلاثُونَ ٱلْفَ مُقاتِل كُلْهِم يُقْتَلُ به ، فَلَا تَعْجَلُوا عَلى هذا الشَّيخُ بَقَتْل ، فوالله لا يقْتَلَه رَجل منكم إلّا لَقى الله يَومَ القِيامَةِ ويدُهُ مقطوعة مَشْلُولَة ، واعْلَمُوا أَنّه لَيس لِوالدٍ عَلى وَلَدٍ حقَّ إلّا ولهذَا الشَّيخ عليْكُم مِثْلَه ، قال : فقامُوا فقالُوا : كَذَبْتُم والله ! وأَنْتُم آثِمُونَ ، ما أَنَا كَذَبَتُ وإلَى لأَحَدُ المسْلِمِينَ ، يعْلَم الله بذلك ورَسُولَه والمُؤْمِنُون ، وقد أَنْزَل الله في القَرْآنِ :

﴿ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَابِ ﴾ (٢٢٠) وقَدْ أَنزَلَ الآيةَ الأَنْحرى: ﴿ قُلْ أَرَةً يْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَنَامَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمْ ﴾ (٢٢١) - فذكر وشَهِدَ شَاهِدُ مِن بَنِي إِسْرَ ويلَ عَلَى مِثْلِهِ عَنَامَنَ وَٱسْتَكْبَرُتُمْ ﴾ (٢٢١) - فذكر الحديث في شهادَةِ عُمْان ) أهر (٢٢٧).

0 0 0

<sup>(</sup>٢٢٥) الرعد : ٤٣ .

<sup>(</sup>٢٢٦) الأحقاف : ١٠

<sup>(</sup>٢٢٧) أخرجه الطبراني ، مجمع الزوائد ( ٩٣/٩ ) وقال : رجاله ثقات .

## خطبة يَزيد بن شَجَرة رضى الله تعالى عنه

٩٠ - عَنْ مُجاهدٍ ، عَن يزيد بن شَجَرة رَضى الله عنه ، وكانَ يزَيدُ بنُ شَجَرة مَسْ يَصْدقَ قَوْلَه فِعله ، قالَ : « خطَبَنا فقالَ : « يَأْيُّها النَّاسُ ، اذْكُروا نِعْمة الله عَلَيْكُم ، نَرَى مِنْ بَيْن أَحْمَر وأَخْضَرَ وأَصْفَرَ !
 الله عَلَيْكُم ، ما أَحْسَن نِعْمة الله عليْكُم ، نَرَى مِنْ بَيْن أَحْمَر وأَخْضَرَ وأَصْفَرَ !
 وفي الرِّجالِ مَا فِيها .

وكانَ يقُولَ: إِذَا صُفّ النَّاسُ للصَّلاةِ وصُفُّوا للقِتالِ فَتِحتْ أَبُوابُ السَّماءِ ، وأَبُوابُ الجُنَّةِ ، وأَبُوابُ النَّارِ ، وزُيِّن الحُورُ العِينُ وأَطْلِعْنَ ، فإذَا أَقْبَلَ الرَّجُلَ قَلْنَ: اللّهمَّ انْصُرهُ ، وإِذَا أَدْبَرِ احْتجبْنَ مِنْه وقَلْنَ: اللّهمَّ اغْفِرْ لَهُ ، الرَّجُلَ قَلْنَ: اللّهمَّ انْصُرهُ ، وإذَا أَدْبَرِ احْتجبْنَ مِنْه وقَلْنَ: اللّهمَّ اغْفِرْ لَهُ ، فأَنْه كُوا وُجُوهَ القَوْمِ ، فِدًى لكُمْ أَلَى وأَمِّى ! ولا تُخْزُوا الحُورَ العِينَ ، فإنّ أَوَّل قَطْرةٍ تنْضَح تكفّرُ عَنْهُ كلّ شَيءٍ عَمِلهُ ، وتَنْزِلَ إليْهِ زَوْجَتَّانِ مِنَ الحُورِ ، وَلَّ فَطْرةٍ تنْضَح تكفّرُ عَنْهُ كلّ شَيءٍ عَمِلهُ ، وتَنْزِلَ إليْهِ زَوْجَتَّانِ مِنَ الحُورِ ، تَمْسَحانِ وجْهَهُ وتقُولانِ : قَدْ أَتَى لكَ ويقُولَ : قد أَتَى لكَنَّ ، ثمَّ يُكْسَى مائة حُلّة لَيْس مِنْ نَسْج بَنِي آدَمَ ، ولكِن مَنْ نَبْتِ الجُنَّةِ لَوْ وُضِعْنَ بَيْن أُصَبْعَيْن لَوْسِعْنَهُ ، وكانَ يقُولَ : نُبُقْتُ أَنَّ السَّيُوفَ مَفاتِيحُ الجُنَّة أَهـ(٢٢٨) .

0 0 0

<sup>(</sup>٢٢٨) رواه الطبراني من طريقين رجال أحدهما رجال الصحيح. انظر مجمع الزوائد ( ٢٩٤/٥).

٩١ – عَنْ مُجاهد ، عَن يَزيد بْنِ شَجَرةَ الرَّهاويّ ، وكانَ مِنْ أَمراءِ الشَّامِ ، وكَانَ مُعاوِيَةً يَسْتَعَمُّلُهُ عَلَى الجُيوشِ ، فَخَطَّبنا ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ : ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ، اذْكَرُوا نِعْمَةُ الله عَلَيْكُم ، لَوْ تَرُوْنَ مَا أَرَى مِنْ أَسْوَدَ وأَحْمَر وأَبْيضَ ! وفِي الرِّجالِ ما فيها ، إنَّها إذَا أُقِيمتْ الصَّلاةَ فَتحتْ أَبُوابُ السَّماء وأَبُوابُ الجُّنَّةِ وأَبُوابُ النَّارِ ، وزُيِّن الحُورُ ، ويَطْلَعْن ، فإذَا أَقْبَلَ أَحَدُهُم بِوَجْهِه إِلَى القِتالِ قَلْنَ : اللَّهُمَّ ثُبُّتُهُ ! اللَّهُمَّ انْصِرهُ ! وإذَا وَلَى احْتَجَبْن مِنْه وقَلْن : اللَّهُمَّ اغْفِر لهُ اللَّهِمَّ ارْحَمْهُ فَأَنْهِكُوا وُجُوه القوم ، فِداكم أَبي وأمي ، فإن أحدَكم إذا أقبل كانت أول نفحة مِنْ دَمِه تحط عنهُ خَطَاياهُ كَما يُحطُّ وَرقَ الشَّجرةِ ، وينْزلَ إليهِ ثِنْتَانِ مِنَ الحُورِ العِينِ فَتَمسَحَانَ الغُبارَ عَنْ وَجْهِهِ ، فيقُولَ لَهُما : أَنَا لَكُمَا ، وَتَقُولَانَ : لَا ، بِلِّ إِنَّا لَكَ ، وَيُكْسَى مَائَةَ خُلَّةٍ لَوْ حَلَّقْتُ بَيْنَ أَصْبُعيّ هَاتَيْنِ – يَعْنَى السُّبَّابَةُ وَالْوُسْطَى لُوسَعْتَاهُ ، لَيَسَ مِنْ نَسْجِ بَنِي آدَمَ ، ولكِن مِنِ ثيابِ الجنَّةِ ، إِنَّكُمْ مَكْتُوبُونَ عِنْدَ الله بأسْمائِكُم وسِيمَائِكُمْ وحُلاكُم ونجواكُم ومَجالِسكُم ، فإذَا كَانَ يَوْمُ القِيامَةِ قِيلَ : يَا فُلانُ ! هَذَا نُورِكَ وِيا فُلانَ ، لا نُورَ لك ، وإنّ لجَهنَّم ساحِلا كساحِلِ البَحْر فِيه هَوامٌ وحيَّاتٌ كالنَّخْل وعَقارِبُ كَالْبِغَالِ ، فإذا اسْتَغاث أَهْلَ جَهِنَّم أَنْ يَخْفَفَ عَنْهِم قِيلَ : اخْرَجُوا إِلَى السَّاحِل ، فيخرْجُونَ ، فيأْخذُ الهَوامّ بِشِفاهِمِ وَوُجُوهِهِم ، ومَا شَاءَ الله فيكْشْفَهِم فَيسْتَغِيثُون فِراراً مِنْهَا إِلَى النَّارِ ، ويُسلَّطَ عَلَيْهُم الجَرِبُ فيحُكُّ أَحَدُهُم جَلْدَهُ حَتَّى يَبُدُو العَظمُ ، فيقُول أُحُدهُم : يا فَلانَ ، هَلْ يُؤْذِيكَ هَذَا ؟ فيقُولَ : نَعَم ، فيقول ذَلكَ بمَا كَنتَ تؤْذِي المُؤْمِنينَ ، أهـ(٢٢٩) .

<sup>0 0 0</sup> 

<sup>(</sup>٢٢٩) أخرجه الحاكم عن مجاهد ( ٣٩٤/٣ ) ، وكذا أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن منده والبيهقي من طريق مجاهد موقوفاً مطولاً ، كما في الإصابة ( ٣٥٨/٣ ) .







\_ دَليلٌ عَلَى الصُّدْقِ التَّامِّ ، الصُّدقِ مَعَ النَّفْسِ ، والصَّدقِ مَعَ الآخرينَ ..

إنَّهَا وَثِيقةٌ تَجْمعُ المطْلُوبَ لا للنَّفْسِ والذَّاتِ بلْ ليتحقِّق الخَيرُ للْغَيْر . وكاتِبُها بِكتَابَتها يصلَ إلَى دَرجة الفَلاجِ التى عِنْدها يكون قد صَدَق مَعَ نَفْسِهِ ، وعَلِمَ الحَقَّ حقا والبَاطِلَ بَاطِلاً ، فإذَا كانَتْ مِنْ أَب صَالِحٍ فَما أَخْلاها وما أَجْملَها مِنْ وصيَّةٍ ، وإنْ كانَتْ مِنْ جَدِّ عَاصَر زَماناً تَقلَبتْ فِيهِ الدُّنيَّا وما أَجْملَها مِنْ وصيَّةٍ ، وإنْ كانَتْ مِنْ جَدِّ عَاصَر زَماناً تَقلَبتْ فِيهِ الدُّنيَّا وبالنَّيْنِ والمضيى فِي وبَايَنَتْ فيهِ الدُّنيا والدِّينِ والمضيى فِي طريق مستنير .

وإِنْ كَانَتْ مِنْ أَخِ فَاضِلٍ ، فَجَزَاهُ الله الخَيْرَ كُلَّهُ لِإِذْرَاكِهِ مَا يَنْفَعنِي ، وَنَصَبَه وشُغْلُه مِن أَجْلِي .

وإِنْ كَانَتْ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ الله عَلَيْتُ فَهِي القَضِيةَ الجَامِعَةَ الَّتِي تَحْوى الخَيْرِ بَعْنَاهُ ، وترسُمُ الطّرِيق نحو الجنَّةِ ، فَرضَى الله عَنْهم أَجْمعينَ .

## وصية أبى بكر لعُمَر رضي الله عنهما :

٩٢ - عَنِ الْأَعَزِّ بِنِ مَالَكِ - قَالَ : لما أَرادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَسْتَخِلِفْ عُمَر - رَضى
 الله عَنْهما - بَعَث إليه فدعاهُ فأتاهُ فقالَ :

« إِنِّى أَدْعُوكَ إِلَى أَمْرٍ مُتْعِب لمن وليه ، فاتَّقِ الله يا عمر بطاعته ، وأطِغه بتقواه ؛ فإن الأمر محفوظ ثمَّ إِنَّ الأَمْرَ مَعْرُوضٌ لا يَسْتَوجِبهُ إِلَّا مَنْ عَمِل بهِ ، فَمَن أَمَرَ بالحقِّ وعَمِل بالبَاطِل ، وأَمَرَ بالمغروفِ وعَمِلَ بالمنْكَر يوشكُ أَنْ تنْقَطعَ أَمْنيتهُ ، وأَنْ يَحْبِطَ به عملَه ، فإن أنت وُلِيت عَليْهم أَمْرَهُم ، فإن اسْتَطعْت أَنْ تَضْمُر بَطنُك مَنْ أَمُوالِهِم ، وأَنْ يَجفّ لِسائكَ عَنْ أَعْراضِهِم فافْعَل ولا قُوَّة إلّا بالله ، أهرا) .

#### 000

٩٣ - عَنْ سالِم بنِ عَبْدالله بنِ عُمر - رَضى الله عنْهُم قال : لمَّا حَضَر أَبَا بكرٍ
 الصِّديق رَضى الله عنه المؤت أوْصى :

و بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا عَهَدْ مِنْ أَبِي بِكُرِ الصَّدِّيقِ ، عَنْد آخِرِ عَهْدهِ بِالآخِرةِ ، دَاخِلاً فِيها ، حيثَ يُؤمِنُ الكَافِرُ ، ويتَقِي الفَاجرُ ، ويَصْدقَ الكَافِبُ . إِنِّي اسْتخلفتُ مِنْ بَعْدى عُمَرَ بنَ الكَافِرُ ، ويتَقِي الفَاجرُ ، ويَصْدقَ الكَافِبُ . إِنِّي اسْتخلفتُ مِنْ بَعْدى عُمَرَ بنَ الخَطّابِ ، فإنْ عَدَل فَذَلكَ ظنِّي فيه ، وإنْ جَارَ وَبَدَّلَ فَالخَيْرَ أَرَدْتُ ، لا أَعْلَم الغَيْبَ ﴿ وَسَيَعْلَمُ اللَّهُ إِنْ ظَلَمُ وَأَ أَي مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾(٢) .

ثمَّ بَعثَ إِلَى عُمَر رضيَ الله عنهُ فَدَعاهُ فَقَالَ :

﴿ يَا عُمْرُ : أَبْغَضَكَ مُبْغِضٌ وَأَحَبُّكُ مُحِبٌّ ، وقَدْماً يُبْغَضُ الخيرُ ويُحبُّ

 <sup>(</sup>١) أخرجه الطبرانى عن الأعز ، والأعز لم يدرك أبا بكر رضى الله عنه ، وبقية رجاله ثقات ،
 مجمع الزوائد ( ١٩٨/٥ ) ، وقال الحافظ المنذرى فى الترغيب ( ١٥/٤ ) رواته ثقات إلا أن فيه انقطاعات .

<sup>(</sup>٢) ٢٢٧ : الشعراء .

الشُّرُ ، قالَ : فلا حاجَةَ لى فِيها ، قالَ : لكِنْ لَهَا بكَ حاجَةٌ وقدْ رأيتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْتُهُ وصَحِبْتُهُ ورأيْتُ أَثَرْتُه أَنْفَسنا عَلى نَفْسه ، حتَّى إِنْ كنَّا لَنَهْدِى أَهْلهُ فَضْل ما يأْتِينا مِنْه ، ورأيْتُنى وصُحْبَتى وإنَّما اتَّبعْت أثَرَ مَنْ كانَ قَبْلى والله ما نِمْتُ فَحَلمْتُ ، ولا شَهِدتُ فَتَوهَّمتُ ، وإنَّما لَعَلى طَريقِ ما زُغْت ..

تَعْلَمْ يَا عُمَر أَنَّ لله حقًا في اللّيلِ لا يَقْبَلهُ بالنّهارِ ، وحقًا بالنهارِ لا يَقْبَلهُ باللّيلِ ، وإنّما ثقلت مَوازِين مَنْ ثَقلَتْ مَوازِينُه يَوْمَ القِيامَةِ باتباعِهِم الحقّ ، وللّيلِ ، وإنّما خَفّت مَوازِينُ مَنْ خفّت وحَقَّ لميزانٍ أَنْ يَثْقُل لا يَكُونَ فيهِ إلّا الحقّ ، وإنّما خَفّت مَوازِينُ مَنْ خفّت مَوازِينُ مَنْ الله عَلَم الباطل ، وحَقّ لميزانٍ أَنْ يَخفّ لا يكون منه إلّا البّاطل .

إِنَّ أَوَّلَ مَا أَحَدُرِكَ نَفْسُكُ ، وأَحَدَرِكَ النَّاسِ ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ طَمَحَتْ أَبْصَارُهُمْ ، والنَّفَخَت أَهْواقُهُم ، وإِنَّ لَهُم الخِيرَةَ عَنْ زَلَّةِ تَكُونُ ، فَإِيَّاهُ تَكُونُهُ ؛ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَزَالُوا خَاتُفَينَ لَكُ فَرِقِينَ مِنْكُ مَا خِفْتَ الله وَفَرِقْتَهُ ، وَهَٰذِهِ وَصَيَّتَى وأَقَرأُ عَلَيْكَ السَّلامُ » أُهـ(٣) .

#### 0 0 0

٩٤ - عَنْ عَبْد الرَّحمان بنِ سَابطٍ ، وزيد بن زُبَيْدِ بنِ الحارِثِ ومُجاهِدٍ - رَضَى الله رَضَى الله عنهم - قالُوا : لمَا حَضر أبًا بكْرٍ المؤتُ دَعَا عُمَر - رَضَى الله عنهما - وقالَ لهُ :

لا اتَّق الله يا عُمَرُ واعْلَم أن لله عَمَلاً بالنَّهار لا يَقْبلهُ باللَّيلِ ، وعَملاً باللَّيل .
 (٣) كنز العمال ( ٤٦/٣ ) ، حياة الصحابة ( ١٠٣/٢ ) .

لا يَقْبِلهُ بِالنَّهَارِ ، وأَنهُ لا يَقْبَلَ نافلةً حتّى تُؤدَّى الفَريضةَ ، وإنَّما ثَقَلت مَوازِينهُ مَنْ ثَقَلت مَوازِينهُ يَوْمَ القِيامَةِ بِاتَباعِهِم الحَقَّ فِي دَارِ الدُّنيا وثقله عَليْهِم ، وحَقّ لِميزانٍ يُوضِعُ فِيهِ الحَقِّ عَداً أَنْ يَكُون ثَقيلاً ، وإنَّما خَفَّت مَوازِين مَنْ خَفَّت مَوازِين مَنْ خَفَّت مَوازِين مَنْ خَفَّت مَوازِينهُ يَومَ القِيامَة بِاتباعِهِم الباطِل في الدُّنيا وخِفَّتة عَلَيْهم ، وحَقّ لِميزانٍ يُوضُع فِيهِ البَّاطِل غَا.اً أَنْ يكُونَ خَفِيفاً . وأنّ الله تعالى ذكر أهل الجنّة فَذكر هُم بأحْسَن أعمالِهم ، وتُجاوز عَنْ سيئاتهم ، فإذا ذكرتُهُم قلت : إنّى الأخاف ألا ألَحق بِهِم ، وأنّ الله تعالى ذكر أهل النَّارِ فذكرهُم بأسوا أعمالِهم ، وردّ عليهم أحسنه ، فإذا ذكرتُهُم قلت : إنّى أخاف أن أكونَ مَع المُعللِهم ، وردّ عليهم أحسنه ، فإذا ذكرتُهُم قلت : إنّى أخاف أن أكونَ مَع هُولا يَتمنَّى عَلى الله غَيرَ الحقِّ ، ولا يَقْنَط مِنْ رحْمتِه ، ولا يُلقِي بيديْه إلى التهلكَةِ ، فإنْ أنت حَفِظت وصيتى فلا يَكُ غائبٌ أبغض إليْكَ مِن المؤتِ وهُو السَّت اللهكَةِ ، فإنْ أنت حَفِظت وصيتى فلا يَكُ غائبٌ أبغض إليْكَ مِن المؤتِ ولَسْت التهلكَةِ ، وإنْ أنت حَفِظت وصيتى فلا يَكُ غائبٌ أبغض إليْكَ مِن المؤتِ ولَسْت آتِيكَ ، وإنْ أنتِ ضَيَّعت وصيتى فلا يَكُ غائبٌ أبغض إليْكَ مِن المؤتِ ولَسْت آتِيكَ ، وإنْ أنْتِ ضَيَّعت وصيتى فلا يَكُ غائبٌ أبغض إليْكَ مِن المؤتِ ولَسْت

0 0 0

<sup>(</sup>٤) رواه ابن المبارك وابن أبى شبية وهناد وابن جرير وأبو نعيم فى الحلية انظر منتخب كنز العمال ( ٣٦٣/٤ ) .

# وصية أبى بكر لعمرو بن العاص وغيره

ه - عَنْ عبدِالله بن أَبِي بكُر بن مُحمدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْع رضَى الله عنْهُم - قالَ : أَجْمَعَ أَبُو بكر رضَى الله عنْهُ أَن تُجمَعَ الجيُّوشُ إِلَى الشَّامِ ، كَانَ أُوّلَ مَنْ سارَ مِنْ عُمَّاله عَمْرُو بنُ العاصِ رَضَى الله عنْهُ ، وأَمَرَهُ أَنْ يَسْلُك عَلى إِبلهِ عَامِدِاً لِفِلَسْطينَ ، وكَانَ جُندُ عَمرو الّذينَ خَرجُوا مِنَ المَدِينَة ثلاثَةَ آلَافِ ، فِيهِمْ ناسٌ كَثيرٌ مِنَ المَهَاجِرِينَ والأنْصارِ ، وخَرجَ أَبُو بكُر الصَّدِيقُ رَضَى الله عنهُ وهُو يُوصِيهِ ويقولَ : عنهُ بمثى إلى جَنْب رَاحِلَة عمرو بنِ العاصِ رَضَى الله عنهُ وهُو يُوصِيهِ ويقولَ :

﴿ يَا عَمْرُو ، اتَّقِ الله فِي سَرَاثِرِكَ وَعَلانِيَتَكَ وَاسْتَحْبِه ؛ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ، وَمَنْ كَانَ عَملكَ ، وقَدْ رَأَيْتُ تَقْدِيمي إِيَّاكَ عَلَى مَنْ هُمْ أَقْدَمُ سَابِقَةٌ مِنْكَ ، ومَنْ كَانَ عَملاً عَنِي عَنِ الإسلامِ وأهْلِه مِنْكَ فَكُنْ مِنْ عُمّالِ الآخِرةِ ، وأُرِدْ بِما تَعْملِ وَجْهَ الله ، وكَنْ والِداً لَمْن مَعك ، ولا تكشفنُ النَّاسَ عَنْ أَسْتَارِهمْ ، واكتفِ بِعَلانِيَتِهم ، وكَنْ مُجدًّا فِي أَمْرِك ، واصدق اللَّقاءَ إِذَا لَقيتَ ولا تَجْبن فِي الْعُلُولُ(٥) وعاقِبْ عليه ، وإذَا وعَظتَ أَصْحابَك فَأُوجِز ، وأصلِح نَفْسَكَ تَصْلُحُ لَكَ رَعْيَتُك \* أهـ(١) .

<sup>(</sup>٥) فى تاريخ بن عساكر د الغلول وهم الذين جاوزوا حدود ما أمروا به من الدين وطاعة الإمام وبغوا عليه وطغوا . ( ١٢٩/١ ) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن سعد ، انظر كنز العمال ( ۱۳۳/۳ ) وتاريخ ابن عساكر ( ۱۲۹/۱ ) .

97 - عَنِ القَاسِمِ بِنِ مُحمد قالَ : كَتَب أَبُو بَكْرِ إِلَى عَمْرُو وَإِلَى الْوَلَيْدِ بِنَ عُقْبَةً - رَضِيَى الله عَنْهُم - وكَانَ عَلَى النصْف مَنْ صَدَقَات قُضاعَةً ، وقَد كان أَبُو بكرٍ شَيَّعَهما فَبَعَضهما على الصدَّقَةِ ، وأوْصى كُلَّ منْهما بوَصيَّةِ واحدةِ فقالَ :

« اتَّق الله فى السِّرِ والعَلانِية ؛ فإنَّه مَنْ يتَّقِ الله يَجْعَلْ لهُ مَخْرِجاً ويَرْزُقَهُ مِنْ حَيثَ لا يَحْتسِبُ ، ومَنْ يَتَّقِ الله يُكفِّرْ عَنهُ سَيَّاتِه ويُعْظِمْ لهُ أَجْراً ؛ فإنَّ تَقْوى الله خَيرُ ما تواصَى به عبادُ الله . إنَّك في سَبيلٍ مِنْ سُبُلِ الله لا يَسعُك فيه الا دِّهانَ والتَّفْريط ولا الغَفْلة عمَّا فِيهِ قِوامُ دِينكُم وعِصْمةَ أَمْرِكم فَلَاتَنِ(٧) ولَا تَفْتُر » أهـ(٨) .

#### 0 0 0

## وصيَّة أبى بكر لشَرخبيل:

٩٧ - عَنْ مُحمدِ بن إِبْراهيمَ بن الحارِثِ التَّيْميِّ رَضيَ الله عنْهُ قالَ : لما عزلَ أَبُو بَكْرٍ خالدَ بنَ سَعيدِ أَوْصَى بهِ شُرَحْبيلَ بنَ حَسَنَةَ - رَضيَ الله عنهم - وكانَ أَحَدَ الأَمَراء قالَ :

« انْظر خالِدَ بنَ سَعيدٍ ، فاغْرِف لهُ مِنَ الحَقِّ عليْكَ مِثْل مَا كَنت تُحبُّ أَنْ يَعْرِفَه لَكَ مِن الحَقِّ عليْه لَوْ خَرَجَ وَالياً عليْكَ ، وقَدْ عَرِفتَ مَكَانهُ مِن الحِقِّ عليْه لَوْ خَرَجَ وَالياً عليْكَ ، وقَدْ عَرِفتَ مَكَانهُ مِن الإسلامِ ، وأنّ رَسولَ الله عَيْقِ قُوفَى وهُو لهُ والٍ ، وقَدْ كَنتُ ولَيْنَهُ ، ثم

<sup>(</sup>٧) أي لا تضعف .

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن جرير الطبرى ( ۲۹/٤ ) .

رأيْتُ عَزْلَهُ وعسى أَنْ يكُونَ ذلكَ خَيْرِ لهُ فى دِينهِ ، مَا أُغْبِطُ أَحَداً بِالإِمارَةِ وقَدْ خَيَرْتُه فى أَمْراء الأجناد فالْحتارَك على غَيْرِكَ وعلى ابْن عمّه ، فإذا نزل بك أمر تحتاجُ فيهِ إِلَى رأى التّقى النّاصِح فلْيكن أوَّل مَنْ تبدأ بهِ أَبُو عُبيدَة بنُ الجَّراج ، ومُعاذَ بنُ جَبل ، وليَكُ ثِالِثاً خالدُ بنُ سَعيدٍ ، فإنَّك واجدٌ عِنْدهُم نُصْحاً وخيراً ، وإيَّاكَ واسْتبدادَ الرَّأَي عَنْهُم أو تَطْوى عَنْهم بَعْض الخَيْر ، أهـ(١) .

000

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن سعد في الطبقات ( ٧٠/٤ ) .

# وصية أبى بكر الصديق ليزيد بن أبى سفيان رضى الله عنهما

٩٨ - عن الحارِثِ بنِ الفَضيل قال : لما عَقد أَبُو بكرٍ ليزيدَ بن أبى سُفْيانَ
 رَضي الله عنهما فقال :

﴿ يَا يَزِيدُ ؛ إِنَّكَ شَابٌ ، تُذْكَر بِخَيرٍ قَد رُئِيَ فِيكَ ، وذَلِكَ لِشيء خلوَتَ بِهِ فَى نَفْسِك ، وقَدْ أَردْتُ أَنْ أَبْلُوكَ ، وأَسْتخرْ جَك من أَهْلِكَ ، فَانْظُرْ كَيفَ بِهِ فَى نَفْسِك ، وقَدْ أَردْتُ أَنْ أَبْلُوكَ ، وأَسْتخرْ جَك من أَهْلِكَ ، فَانْظُرْ كَيفَ أَنْتَ ؟ وكَيفَ ولايتُك ؟ وأخبُرك فإنْ أَحْسنْتَ زِدْتُكَ ، وإنْ أَسَاتَ عَزِلْتُك ، وقَدْ ولَيتُك عَمَل خالِد بن سَعيدٍ .

ثُمَّ أَوْصَاهُ بَمَا أُوصَاهُ يَعْمَلُ بِهِ فِي وَجُهِهِ وَقَالَ لَهِ :

أوصيكَ بأيى عُبيدة بنِ الجرَّاح خيراً ، فقدَ عَرفْتَ مَكانه مِنَ الإسلامَ ، وأنَّ رَسُولَ الله عَيْقِهِ قَالَ : لِكُلَ أُمَّةٍ أُمينٌ ، وأمينُ هٰذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبيدة بنُ الجَّراج ، فاعْرفْ لهُ فَضْلَهُ وسابِقتهُ ، وانْظَر مُعاذَ بنَ جَبلٍ ، فقد عَرْفت مشاهِده مَع رسُولِ الله عَيْقِهِ ، وإنّ رسُولَ الله عَيْقِهِ قالَ : يأتي إمامُ العُلماءِ بربُوةٍ ، فلا تَقْطَعُ أمراً دونهَما وإنَّهما لن يألوا بِكَ خيراً .

قَالَ يَزِيدُ: بِا خَلَيْفَةَ رَسُولِ الله أَوْصِهِما بِي كَمَا أَوْصَيْتَنَى بَهُمَا قَالَ أَبُو بِكُو : يَرْحَمَكَ الله وَجَزاكَ الله عَنِ أَبُو بِكُو : يَرْحَمَكَ الله وَجَزاكَ الله عَنِ الْإِسْلامِ خَيراً » أَهـ(١٠) .

0 0 0

<sup>(</sup>١٠) أحرجه ابن سعد، كذا في الكنز ( ١٣٢/٣ ) .

# وَصَايا عُمرَ بنِ الخطّابِ رضى الله عنه

وصيَّةَ عُمرَ لوليِّ الأَمْرِ مِنْ بَعْده :

### ٩٩ – عَنْ عُمَر رَضَى الله عنْهُ أَنَّه قَالَ :

« أوصى الحَليفَة بَعْدى بالمهاجِرين الأوَّلينَ أَنْ يَعْلَم لَهُم حَقِّهم ، ويحْفَظ لَهُم حُرْمتَهم ، وأوصيهِ بالأنْصارِ الّذِين تَبوَّءُوا الدَّارِ والإيمانَ مِنْ قَبْلهِم إِنْ يَقْبل مِنْ مُحْسنِهِم ، وأن يَعْفو عَنْ مُسِيئِهم ، وأوصيهِ بأهْلِ الأمْصارِ حَيْراً ؛ فإنَّهم مِنْ مُحْسنِهم ، وأن يَعْفو عَنْ مُسِيئِهم ، وأوصيهِ بأهْلِ الأمْصارِ حَيْراً ؛ فإنَّهم رِدْءُ الإسْلامِ وجُباةَ (١١) الأمْوالِ وغَيظُ العَدوِّ ، وألا يُؤخذ مِنْهم إلا فَضْلُهُم عَنْ رضاهُم ، وأوصيهِ بالأغراب خيراً ؛ فإنَّهم أصْلَ العَربِ ومادَّةُ الإسلامِ أنْ يأخذ من حَواشيى (١٢) أمُوالِهِم فَيرد عَلَى فَقَرَائِهم ، وأوصيهِ بذمَّةِ الله وذمَّة وذمَّة رسولِهِ أَنْ يُوفى لَهُم بِعهدِهم ، وأنْ يُقاتِلَ مِنْ وَرَائِهِم ، ولا يَكلَّفهم إلا طاقتَهم » أهـ(١٢) .

#### 0 0 0

 <sup>(</sup>١١) الردء: العون والناصر ، وجباة جمع جاب: وهو مستخرج الأموال من مظانها .
 (١٢) هي صفار الإبل كابن المخاض وابن اللبون واحدها حاشية كو حاشية كل شيء جانبه وطرفه .
 (١٣) أخرجه ابن أبي شبية وأبو عبيدة في الأموال وأبو يعلى والنسائي وابن حبان والبيهقي عن عمر رضي الله عنه انظر المنتخب (٤٣٩/٤) .

# وصيَّة عُمر بن الخطَّاب لسعد بن أبي وقَّاص :

١٠٠ - عَنْ سيفٍ ، عنَ مُحمدٍ وطلحة أنّ عُمرَ أرْسلَ إلَى سَعدٍ رَضى الله عنهما - فقدمَ عليهِ فأمَّرهُ عَلَى حَرْب العِراقِ وأوْصاهُ فقالَ :

« يا سَعْدُ سَعْد بَن وُهيبٍ لا يَغُرَّنْك مِنَ الله أَنْ قِيلَ خَالَ رسُولِ الله عَلَيْكُ وصاحبُ رسُولِ الله ، فإن الله عزَّ وجلّ لا يَمْحو السَّيئ بالسَّيئ ، ولكنَّه يمْحو السيِّئ بالحَسَن ، فإن الله لَيسَ بينه وبَيْن أحد نَسبٌ إلّا طَاعتُه ، فالنَّاسُ يمْحو السيِّئ بالحَسن ، فإن الله لَيسَ بينه وبيْن أحد نَسبٌ إلّا طَاعتُه ، فالنَّاسُ شريفَهم ووضيعهم في ذاتِ الله سَواءٌ ، الله ربَّهم وهُم عِبادُه ، يتفاضلُون بالعَافِية ويُدْر كونَ ما عِندهُ بالطّاعةِ ، فانظر الأمْر الذَّمْ الذِي رأيْت النَّبَي عَيْنَة عَليه منذ بُعثَ إلَى أَنْ فَارقنا ، فالزَمْهُ فإنَّهُ الأَمْر ، هذهِ عِظتى إيَّاك إنْ ترختها ورَغبت عَنْها حَبِطَ عَملَكَ وكنت مِنَ الخَاسِرِين » .

ولمَّا أرادَ أَنْ يُسرِّحهُ دَعاهُ فَقالَ :

﴿ إِنِّى قَدْ وِلَيْتُكَ حَرِبَ العِراقِ فَاحْفَظ وَصِيَّى ، فَإِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى أَمْرٍ شَدَيدٍ كَرِيهٍ لا يُخْلَص منه إلا بالحقّ ، فَعَوّدْ نَفْسكَ وَمَنْ مَعَكَ الحير ، واسْتَفْتح بهِ ، واعْلَم أَنَّ لِكلَّ عَادَةٍ عتاداً ، فَعَتادُ الخَيْرِ الصبَّر ، فالصبَّر الصبَّر عَلَى ما أَصَابَك وَعْلَم أَنَّ لِكلَّ عَادَةً بَعْتُمعُ لَكَ خَشْية الله ، واعْلَم أَنَّ خَشية الله تجْتَمعُ في أَمْرِيْن : في الوَنَابَك ، يجْتَمع لَكَ خَشْية الله ، واعْلَم أَنْ خَشية الله تجْتَمعُ في أَمْرِيْن : في طاعتِه واجْتِنابِ مَعْصيَتِه ، وإنَّما أَطَاعهُ مَنْ أَطَاعهُ بِبُغْضِ الدَّنيا وحُبِّ الآخِرةِ ، وللقلوبِ حقائِقُ يُنْشَئِها الله وعصاهُ مَنْ عَصاهُ بحبِّ الدُّنيا وبُغْضِ الآخِرةِ ، وللقلوبِ حقائِقُ يُنْشَئِها الله إنشاءً مِنْها السِّر ، ومِنْها العَلانِيَة . فأمَّا العَلانِية فأنْ يَكُونَ حَامِدُهُ وذامُه في الشَّالِ ، فامَّا السَّر فيُعْرِفَ بظَهورِ الحِكْمة مِنْ قَلِهِ عَلَى لِسانِه ، وبمحبة الناس ، فلا تَرْهدْ في التَّحبُّب ، فإنّ النَّبيينَ قد سألوا محبَّقهم وإنَ الله إذَا أحبَّ الناس ، فلا تَرْهدْ في التَّحبُّب ، فإنّ النَّبيينَ قد سألوا محبَّقهم وإنَ الله إذَا أحبَّ

عَبدأ حبَّبهُ ، وإِذَا أَبْغَضَ عَبدأ بَنَّضَه ، فاعْتبرْ منْزِلتَك عِنْد الله تعالَى منْزِلتَكَ عِند الله تعالَى منْزِلتَكَ عِندَ النَّاسِ مِمَّنْ يَشْرع مَعَكَ في أَمْرِك » أهـ(١٤) .

#### 000

وصيةً عُمر بن الحَطَّابِ لَعُتْبَةً بن غَزوانَ رَضِي الله عنهما :

١٠١ - عَنْ عبد الملِك بنِ عُميرٍ قالَ : إنَّ عُمَر قالَ لِعُتبةً بنِ غَزوانَ رَضَى الله عنْهُما إذْ وَجَّهه إلى البَصْرة :

﴿ يَا عُتِهُ إِنَى قَدَ اسْتَعْمَلْتُكَ عَلَى أَرْضِ الْهِنْدُ وهِى حَوْمَةٌ مِنْ حَومَةِ الْعَدُو ، وَأَرْجُو أَنْ يَكَفَيكَ الله مَا حَوْلَهَا وَأَنْ يُعِينَكَ عَلَيْهَا ، وَقَدْ كَتَبِتُ إِلَى الْعَلاءِ ابْنِ الْحَضْرِمِيِّ أَنْ يَمدُّكُ بِعَرْفَجَةً بِنِ هَرْثُمَةً وهُو ذُو مُجاهَدةٍ للْعَدُو ومُكايَدتِهِ ، فإذَا قَدِمَ عَلَيْكَ فَاسْتَشْرَهُ وقَرِّبُهُ وَادْعُ إِلَى الله ، فَمْن أَجَابَكُ فَاقْبَلْ مِنْه ، وَمَنْ أَجَابَكُ فَاقْبَلْ مِنْه ، وَمَنْ أَجَابَكُ فَاقْبَلْ مِنْه ، وَمَنْ أَبِي فَالِحَرْثِيَّ عَن صَغارٍ وذَلَةٍ وإلا فالسَّيْفَ في غير هَوادةٍ ، واتَّقِ الله فِيما وُلِيتَ ، وإيَّاكُ أَنْ تُنازِعكَ نَفْسُكَ إِلَى كِبر يُفْسِدُ عَلَيْكَ آخِرَتُكَ ، وقَدْ صَحِبت رَسُولَ الله عَيْقِكُ فَعَرْزُت به بَعْدَ الذَّلَة ، وقويت به بَعْد الضَّغْفِ ، صَحِبت رَسُولَ الله عَيْقِكُ فَعَرْزُت به بَعْدَ الذَّلَة ، وقويت به بَعْد الضَّغْفِ ، وتَدْ صَحِبت رَسُولَ الله عَيْقُ فَعَرْزُت به بَعْدَ الذَّلَة ، وقويت به بَعْد الضَّعْفِ ، وتَدْ صَحِبت رَسُولَ الله عَيْدًا أَمُ مُلِكًا مُطَاعًا ، تَقُولَ فيسْمع منْكَ ، وتأمُر فيُطاعُ أَدْ وَتُبْطِرُكَ عَلَى مَنْ دُونَكَ ، وَلَنَ مَن لَهُ مَن لَهُ مَن لَهُ مَن دُونَكَ ، وَلَا لَهُ عَنْ لَهُ الله عَهْمَ إِنْ لَم ترفعكَ فَوْقَ قَدْرِكَ وَبُنْظِرُكَ عَلَى مَنْ دُونَكَ ، وَتَعْمَ إِنْ لَم ترفعكَ فَوْقَ قَدْرِكَ وَبُنْظِرُكَ عَلَى مَنْ دُونَكَ ، وَنَاكَ ، وَمَا لَعْمَة إِنْ لَم ترفعكَ فَوْقَ قَدْرِكَ وَبُنْظِرُكَ عَلَى مَنْ دُونَكَ بالله وتفسَى الشَّعْمَ الله عَهْمَ الدُّنِيا فَأْرَادُوها فَأْرِدِ الدُّنِيا فَأَرَادُوها فَأْرِدِ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ عَلَى مَن النَّهُ عَلَى مُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْكَ ، إِنَّ النَّاسَ أَسْرَعُوا إِلَى اللهُ حِينَ رُفِعَتْ لَهُمَ اللهُ نِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَن المُعْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْكَ ، إِنْ النَّاسُ أَسُومُ اللهُ اللهُ عَينَ رُونِهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

# وصيَّة عُثمان رَضَي الله عنه

١٠٢ – عَن العَلاء بن الفَضْل عَنْ أُمُّه قالَ : لما قَتَلَ عُثْمانَ رَضِيَ الله عَنْهُ فتَّشُوا خَزائنهُ ، فوجَدُوا فِيها صُنْدُوقاً مُقْفلاً ، فَفَتحُوه فَوَجُدُوا فِيهِ ورَقةً مَكتُوباً فِيها :

« هَذِه وصيَّةَ عُثمانَ ، بسْمِ الله الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ، عُثمانَ بنُ عَفَّان يَشْهد أَنْ لَا إِلَىٰهِ إِلَّا اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وأَنَّ مُحَّمداً عَبْدُه ورَسُولَه ، وأنّ الجنَّةَ حتٌّ ، وأنَّ النَّارَ حتٌّ ، وأنَّ الله يَبْعثُ مَنْ فِي القَبُورِ لَيومِ لا رَيْبِ فِيهِ إنَّ الله لا يُخلفَ المِيعادَ عَليْها يَحْيا ، وعَليَها يموت ، وعَليْها يُبْعثُ إِنَّ شاءَ الله أهدرون .

وأخْرِجَه أَيْضاً نِظامُ المُلْك وزَادَ : ووجَدُوا فِي ظَهْرِها مَكَتوباً .

غِنَى النَّفْسِ يُغنِي النَّفْسَ حتَّى يُجلِّها وإنْ عَضَّها حَتَّى يُضِرُّ بها الفَقْرُ وما عَسْرةً فاصْبر لَها إِنْ لَقيتَها بكائِنَةِ إِلَّا سَيَتْبِعُهـا يُسْرُ ومَنْ لَم يقاسِ الدَّهْرَ لَمْ يعرف الأستى وفى غِيَرِ الأيَّام مَا وَعد الدُّهْرُ

١٠٣ - عَنْ شدَّاد بن أوْس رَضي الله عنهُ قالَ : لمَّا اشْتدَّ الحِصارُ بعُثْمان رَضِيَ الله عنهُ يَومَ الدَّارِ أشْرِفَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : يَا عِبادَ الله قَالَ : فرأَيْتُ على

<sup>(</sup>١٦) أخرجه الفضائلي الرازي ، حياة الصحابة ( ١١٤/٢ ) .

<sup>(</sup>١٧) الرياض النضرة في مناقب العشرة للطبرى ( ١٣٣/٢ ) .

ابنَ أَبِي طَالَب رَضَى الله عَنْه خَارِجاً مِنْ مَنْزِلَه مُعْتَمًّا بِعَمَامَةِ رَسُولِ الله عَيْقِيلَةِ مُتقَلِّداً سَيْفَه ، أمامَهُ الحَسنُ وعَبدُ الله بنُ عُمرَ رضَى الله عنهمْ - فى نَفر المَهَاجرينَ والأَنْصَارِ حَتَّى حَملُوا عَلَى النَّاسِ وفرَّقُوهُم ، ثمَّ دَخَلُوا عَلَى عُثْمَان رضَى الله عنه فقالَ لَهُ عليَّ رضَى الله عنهُ : السَّلامُ عَلَيْك يا أميرَ المؤْمِنينَ ! إِنّ رَسُولَ الله عَيْقِلَةٍ لم يلْحَقْ هٰذَا الأَمْرَ حَتَّى ضَرَب بالمقبِل المَدْبرَ وإنِّى والله لَا أَرَى القَوْم إلا قَاتِليكَ ، فَمُرْنا فَلَنُقاتِل ، فَقَالَ عُثْمَانَ رَضَى الله عنهُ :

« أَنْشَدُ الله رَجُلاً رأى لله حَقَّا وأقَرَّ أَنَّ لَى عَلَيه حَقًّا ، أَلَّا يُهْرِيق في سَبِيلِي مِلْءَ حَجْمِه مِنْ دَمِ أو يُهْرِيق دَمَه فيَّ » .

فأعَادَ عَلَىّٰ رَضَى الله عَنْهُ عَلَيْهِ القَوْل ، فأجابَهُ بَمْلِ ما أَجابَهُ ، قال : فرأيْتُ عَلَيًّا خارِجاً مِنَ البابِ وهُوَ يقُولَ : اللّهمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّا بَذَلْنا المجْهُود ثمَّ دخلَ المستجد وحَضَرَتِ الصَّلاة ، فقالُوا له : يا أبَا الحَسَن تَقَدَّم فَصلُ بالنَّاسِ ، فقالَ : لا أصلَّى بِكَم والإمامُ محْصُورُ ، ولكِن أَصَلِّى وحْدِى فصلّى وَحْدَهُ وانْصرَف إلى منْزِله فلَحِقهُ ابْنُه وقالَ : والله : يا أبَتِ ؛ لَقدِ اقْتَحمُوا عَليه والدَّار . قالَ : إنَّا لله وإنَّا إليْهِ رَاجِعُونَ ! هُمْ والله قَاتِلُوهُ ! قالُوا : أَيْنَ هُو يا أبا الحَسَن ؟ قالَ : الحَسَن ؟ قالَ : في الجنَّةِ والله زُلْفَى ، قالُوا : وأَيْنَ هُمْ يا أبا الحَسَن ؟ قالَ : في الجنَّةِ والله زُلْفَى ، قالُوا : وأَيْنَ هُمْ يا أبا الحَسَن ؟ قالَ : في الجنَّةِ والله زُلْفَى ، قالُوا : وأَيْنَ هُمْ يا أبا الحَسَن ؟ قالَ : في الجنَّةِ والله زُلْفَى ، قالُوا : وأَيْنَ هُمْ يا أبا الحَسَن ؟ قالَ : في النَّارِ والله ! ثلاثاً أهـ(١٥) .

0 0 0

(١٨) الرياض النضرة في مناقب العشرة ( ١٢٨/٢)

١٠٤ عن أبى سَلَمة بنِ عَبد الرّحمان قال : دَخل أَبُو قتادَةَ ورجل آخر عَلَى عُدْمانَ - رَضَى الله عنهُم - وهوَ مَحصُورٌ ، فاسْتأذَناهُ في الحجّ ، فأذِنَ لَهما ، فَقَالَا لهُ : إِنْ غَلَب هؤلاءِ القَوْمُ مَعَ مَنْ نكونَ ؟ قال : عليْكُم بالجماعةِ ، قالَ : عليْكُم بالجماعةِ ، قالَ : فإنْ كانتَ الجماعةَ هِى الّتي تَغْلَبُ عَلَيْكَ مَع مَنْ نكونَ ؟ قال : فالله عَنهما فالجماعة حيث كانتُ ! فَخَرجْنا فاسْتقبلنا الحسن بن على رَضى الله عنهما عِنْد بابِ الدَّارِ داخِلاً على عُثمان رَضى الله عنه ، فَرجَعنا مَعه لِنسْمعَ ما يقول ، فسلم على عُثمان ثم قال : يا أميرَ المؤمنينِ مُرْنى بما شِنْت ، فقال عثمان : ﴿ يَا ابْنَ أَخِي ارْجِع واجْلِسْ حتّى يأتى الله بأمْرِه ﴾

فخرجَ وخَرجنا عنه فاسْتَقبلنا ابْنَ عُمر رَضَى الله عَنْهما دَاخلاً إِلَى عُثْمان رَضَى الله عنه ثمَّ رَضَى الله عنه ثمَّ ما يقول ، فسلّم عَلى عُثمان رَضَى الله عنه ثمَّ قَالَ : يا أُمِيرَ المُوْمِنينَ صَحِبتُ رَسُولَ الله عَيْقَةٍ ، فسَمعْتُ وأَطَعتُ ، ثمَّ صَحِبتُ عُمَر رَضَى الله عَنْهُ أَبَا بِكُر رَضَى الله عَنْهُ ، فَسَمعتُ وأَطَعتُ ، ثمَّ صَحِبتُ عُمَر رَضَى الله عَنْهُ فَسَمِعتُ وأَطَعتُ ، ثمَّ صَحِبتُ عُمَر رَضَى الله عنه فَمَد فَسَمعتُ وأَطَعتُ ، ثمَّ صَحِبتُ عُمَر رَضَى الله عنه فَمَد فَسَمعتُ وأَطَعتُ ، فَمُرْنى بما شِنْت ، فقالَ عُثمان رضى الله عنه : يَديْك يا أُمِيرَ المُؤْمِنينَ ، فَمُرْنى بما شِنْت ، فقالَ عُثمان رضى الله عنه : وجزاكمُ الله يَا آلَ عُمَر خَيْراً مَرَّيْن لا حاجة لي في إراقة الدَّم ، أهـ(١١) .

0 0 0

<sup>(</sup>١٩) الرياض النضرة في مناقب العشرة .

# وصيةً على بن أبي طالب كرَّم الله وجهه

١٠٥ - أخْرجَ ابنُ زَنْجَويه عَن رجُلٍ مِنْ ثَقيفٍ قالَ : اسْتَعمَلنِي على بنُ أبي طَالبِ رضي الله عَنهُ على عُكْبَرَ (٢٠) فقالَ لِي وأهْل الأرْضِ عِنْدى : « إنّ أهْلَ السَّوادِ قَومٌ خدعٌ فَلا يخْدعُنَّكَ ، فاسْتَوفِ ما عَلَيْهم »

ثمَّ قَالَ لَى : رُحْ إِلَى ، فَلَمَا رَجَعتُ إِلَيْهِ قَالَ لَى : « إِنَّمَا قَلتُ لَكَ الَّذِى قَلتُ لِلْ اللهِ قَالَ لَى : « إِنَّمَا قَلتُ لَكَ اللهِ قَلتُ لأسمِعَهم ، لا تَضْرُبَنَّ رَجُلاً مِنْهم بسَوْطٍ فى طَلبِ دِرْهم ، ولا تُقمهُ قائِماً ، ولا تأخذن مِنْهم شاةً ولا بَقرةً ، إِنِّمَا أَمْرُنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُم الْعَفُو ، قَائِماً أَمْرُنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُم الْعَفُو ، وَلا تَقْرِى مَا الْعَفُو ؟ الطَّاقة » أهـ(٢١) .

#### $\circ \circ \circ$

وأخرجهُ البَيْهقى أيضاً وفى حَديثهِ: ولَا تَبيعنَّ لَهُم رِزْقاً ولا كَسُوةً شِبَاءً ولا صَيِّفاً ، ولا حبَيْفاً ، ولا تُقِمْ رجُلاً قائماً في طلبِ دِرْهم قالَ قَلْت : يا أُمِيرَ المُؤْمنِينَ ، إذا أرجع إليْكَ كَمَا ذَهبتُ مِنْ عِندكَ ؟ قالَ : وإنْ رَجعتَ كَما ذَهبتَ ، ويُحكَ ! إنَّما أَمْرُنا أَنْ نَا خُذَ مِنْهم العَفْو يَعْنى الفَضْل » أهراً ، ويُحكَ ! إنَّما أَمْرُنا أَنْ نَا خُذَ مِنْهم العَفْو يَعْنى الفَضْل » أهراً ، و أُحداً .

<sup>(</sup>۲۰) مُحكِبرا : « بضم أوله ، وسكون ثانيه ، وفتح الباء الموحدة وقد يمد ويقصر ، والظاهر أنه ليس بعربي وهو اسم بليدة بينها وبين بغداد عشرة فراسخ والنسبة إليها عبكري وعكبراوى . (۲۱) كذا في كنز العمال ( ۱۹۶/۳ ) .

<sup>(</sup>۲۲) أخرجه البيهقي ( ۲۰۵/۹ ).

١٠٦ – عَنِ النَّعْمان بنِ سَعد قالَ : كَنْتُ بالكُوفَة في دارِ على بن أبي طالب إذ دَخَلَ عَلَيْنا نَوْف بنُ عَبْدالله فقالَ : يا أُمِيرَ المُؤْمنينَ ، بالبابِ أَرْبَعُونَ رجُلاً مِنَ اليَهُود . فقالَ على : على بهم ، فلمَّا وقَفُوا بَيْن يَدَيْه قالُوا لَه : يا عَلى ، اليَهُود اسْمعُوا منى صفف لَنا ربَّك ، فاسْتَوى على جَالَساً وقالَ : ﴿ يَا مَعْشَر اليَهُودِ اسْمعُوا منى ولا تَبْالُوا أَلّا تَسْأَلُوا أَحَداً غَيْرى ، إنّ ربّى عزّ وجل هو الأُول لَم يخلق الأشياءَ مِنْ أصُولٍ أُولية ، ولا بأوائِل كانتْ قبْلهُ بديّة ، بَلْ خَلق ما خَلق فأقامَ الشياعَ مِنْ أصُولٍ أُولية ، ولا بأوائِل كانتْ قبْلهُ بديّة ، بَلْ خَلق ما خَلق فأقامَ خلقه ، وصوّر ما صوّر فأحسن صورته ، توحّد في عُلوه ، فليسَ لشيءِ مِنْ المتناعُ ، ولا لَهُ بطاعة شيء مِنْ خَلقه انتِفاعٌ ، إجابَتُه للدّاعينَ سَريعة ، والملائكة في السموات والأرض لَه مُعلِعة . عِلْمُه بالأَمُواتِ البَائِدِين كَعِلْمِه بالأَحْواتِ البَائِدِين كَعِلْمِه بالأَحْواتِ البَائِدين كَعِلْمِه بالأَحْواتِ البَائِدين كَعِلْمِه بالأَحْواتِ البَائِدين كَعِلْمِه بالأَحْواتِ المَعْلَق بي السموات العُلا كَعِلْمه بما في الأَرْضِ السَّهُ لِل مَواتِ ولا تَسْعَلُهُ اللّهُ مَنْ عَلْمُ مَواتُ ولا تَسْعَلُهُ اللّهُ مَنْ عَلْمُ مَواتُ ولا تَسْعَلُهُ اللّهُ مَنْ عَلْمُ مُواتُ ولا تَسْعَلُهُ اللّهُ مُولِ . سَمِيعً المُورِ . المُعْواتِ المُخْلِفةِ بلا جَوارِحَ لَه مُؤْتِلْفة مُدَيَّر بَصِيرٌ عالمٌ بالأَمُورِ .

حى قيّوم كلّم مُوسَى تكليماً بلا جَوارح ولا أدوات ، ولاشفة ولا لَهَواتِ (٢٣) سُبْحانه وتعالَى عَنْ تكييفِ الصّفاتِ . مَنْ زَعَم أَنَّ إلىهنا محدود ، فقد جَهِل الحالِق المغبُود ، ومَنْ ذَكرَ أَنَّ الأماكِنَ به تُحيط ، لرّمته الحِيرة والتخليط . بَلْ هُوَ الحيط بكل مكانٍ ، فإنْ كَنْت صادِقاً أيها المتكلف لوصف الرّحمان بخلافِ التنزيلِ والبُرهانِ ، فصيف إلى جبريل وميكائيل وإسْرافيل .

<sup>(</sup>٧٣) لهوات : يفتحات جمع لهاة وهي اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم .

هَيْهَات ! أَتَعْجَرَ عَنْ صَنِمَة مَخْلُوتِي مِثلَك ، وتَصَفُ الْحَالَق المُعْبُود ؟ وأَنْتَ لَا تُدْرِك صِفة رَبِّ الهَيْئة والأَدَواتِ ، فكيْفَ مَنَ لَم تأخذه سِنةٌ ولا نَوْمٌ ، لهُ مَا فى الأَرْض والسموات وما بَيْنهما وهُو رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ ١٤٤١)

#### 000

١٠٧ – عَنْ جُندبِ بن عَبْدالله دَخَل عَلَى عَلَى فَقال : يا أُميرَ المُؤْمنينَ : إِنْ فَقَدَاكَ – وَلا أَنْهَاكُم ، أَنْهَ فَقَالَ : ما آمركم ولا أَنْهَاكُم ، أَنْهَ أَبْصَر ، فَرَد عَلَيْه مثلها فَدَعا حَسَناً وحُسَيْناً فقالَ :

الله الله الله والله والله والله تبغيا الدُّنيا وإنْ بَغتكُما ، ولا تَبكيا عَلَى شَيءٍ وَوَى عَنكُما ، وقُولًا الحقّ ، وارْحَمَا اليَتيمَ ، وأعِينا الملْهُوف ، واصْنعا للآخِرة ، وكُونا للظّالم خَصْماً ، وللمظّلُوم ناصِراً ، واعْملا بما في الكِتابِ ، ولا تأخذكا في الله لَوْمَةَ لائم ، أهـ(٢٠) .

#### 000

## ١٠٨ – وقولَه للحَسَن :

﴿ أُوصِيكَ أَىٰ بُنِي بَتَقُوى الله ، وإقامِ الصَّلَاة لِوْقَتْها ، وإِيتَاءِ الزَّكَاةِ عِنْد مَحلَها ، وحُسْن الوُضُوء ؛ فإنَّه لا صلَاةَ إلّا بطهورٍ ، ولا تُقبَلَ صَلاةٌ مِنْ مانِعِ الزَّكَاةِ ، وأُوصِيكَ بغَفْر الذَّنْب ، وكَظْم الغَيْظ ، وَصِلة الرَّحِم ، والحِلْمِ

<sup>(</sup>٢٤) أخرجه أبو نعيم في الحلية وقال : حديث غريب من حديث النعمان ، رواه ابن اسحاق عنه مرسلاً . انظر الدين الحالص ( ٢٠١/٤ ) .

<sup>(</sup>۲۰) ذکره الطیری ( ۸۰/٦ ) .

عِنْد الجَهْلِ ، والتَّفقّه فى الدِّين ، والتَّثبُّت فى الأَمْرِ ، والتَّعاهُد للقَرْآن ، وحُسْنِ الجوار ، والأَمْرِ بالمُعْرُوفِ والنَّهى عَنِ المُنْكَر ، واجْتِنابِ الفَواحِش ، أهـ(٢٦) .

#### 000

## ١٠٩ – وممًّا وصَّى بهِ عنْدَ مَوْتِه فَقَالَ :

و بسنم الله الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ. هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَلَى بِنُ أَبِى طَالَبِ أَنَّهُ يَشْهِدُ أَنْ لَا إِلَىٰهَ إِلَّا الله وحْدَه لا شَرَيكَ لهُ ، وأنَّ مُحمداً عَبده ورَسُوله ، أَرْسَله بالهُدَى ودِينِ الحِقِّ لِيظهرهُ عَلَى الدِّينِ كلّه ولَوْ كَرَهَ المَشْرِكُونِ ﴿ إِنَّ مَلَاتِي وَنُسُكِي وَهَمَاتِي فِلْهِرْ عَلَى الدِّينِ كلّه ولَوْ كَرَهَ المَشْرِكُونِ ﴿ إِنَّ مَلَاتِي وَنُسُكِي وَهَمَاتِي فِلْهِرَبِ الْعَلْمِينَ ﴿ آلَ كُلُمِينَ ﴿ آلَ اللّهُ مِنْ اللّهُ لَهُ وَبِلَالِكَ مَلْمَ مِنْ ﴾ (٢٧) .

أوصِيكَ يَا حَسَنَ وجَميع ولْدِى وأَهْلَى ومَنْ بَلغَه كِتَابِي . بَتَقْوى الله رَبِّكُم ، ولا تَمُوثُنَّ إلّا وأنّم مُسْلمُون ، واغتصِمُوا بحَبْل الله جَميعاً ولا تَفرَّقُوا ، فإنّى سَمْعتُ أَبَا القَاسِم عَلِيَّا ِ يقولَ :

إِنَّ صَلَاحَ ذَاتِ البَيْنِ أَفْضَلَ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ والصِّيَامِ ، انْظُرُوا إِلَى ذَوي الرَّحَامِكُم فصِلَوهُم ، يُهوِّنُ الله عليْكُم الحِسابَ . الله الله في الأَيْتَامِ فَلا تعنُوا أَفْواهَهُم (٢٨) ولا يُضَيَّعُنَّ بحَضْرتِكُم ، والله الله في جِيرانِكُم ، فإنَّهم وصيَّة نبيَّكَم : مَا زَال يُوصِي بِهِم حتَّى طَنَنَّا أَنَّه سَيُورَثَهم ، والله الله في القَرآنِ نبيَّكَم : مَا زَال يُوصِي بِهِم حتَّى طَنَنَّا أَنَّه سَيُورَثَهم ، والله الله في القَرآنِ

<sup>(</sup>۲٦) ذكره الطبرى ( ۸۵/٦ ).

<sup>(</sup>٢٧) سورة الأنعام آيتا ١٦٢ ، ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢٨) أى لا تذلوهم فلا يتمكنوا من الشكاية .

فلا يَسْبِقَنْكُم إِلَى العَمَل به غَيْرُكم ، والله الله فى الصَّلَاةِ ؛ فإنَّها عَمودُ دِينكم ، والله الله فى بَيْتِ رَبِّكم ، فلَا يخْلُونَ مِنكُم ما بَقيتُم ، فإنَّه إِنْ تُرِك لَمْ يُناظر ، والله الله فى شَهْرِ رَمَضانَ ، فإنّ صِيامَه جُنَّةً مِنَ النَّارِ .

والله الله في الجهاد في سَبيلِ الله بأمُوالِكُم وأَنْفَسِكُم ، والله الله في الزَّكَاةِ ، فإنَّه الله في الزَّكَاةِ ، فإنَّه أَعْلَى الدِّمة ، والله الله في ذِمَّة نبيَّكُم ﴿ يَعْنَى أَهْلَ الذِّمة ﴾ فلا يُظْلَمُنَّ بَيْن ظَهْرائيْكُم ، والله الله في أَصْحَاب نبيّكُم ، فإنَّ رَسُولَ الله عَيْقِطَهُ أَوْصَى بهم ، والله الله في الفَقَراءِ والمساكِين فأشركُوهم في معايشكم .

والله الله فِيما مَلكتُ أَيْمانُكُم ؛ فإنّ آخِر ما تكلّم به رَسُولَ الله عَلَيْكُ أَنْ قَالَ :

و أوصيكم بالضَّعِيفيْنِ: نِسائِكُم ومَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُم ، الصَّلاةَ الصَّلاةَ ،
 لا تَخَافُنَّ فى الله لَوْمة لامم مَثْمَّ بِكَفْكم مَنْ أرادكم وبَغَى عَلَيْكُم ، وقُولُوا للنَّاسِ
 خُسْناً كمَا أُمَرَكُم الله .

ولا تَتْرَكُوا الأَمْرِ بِالمُغُرُوفِ والنَّهِي عَنِ المَنكَرِ ، فَيُولِي الأَمْرَ شِرارُكُمْ ثُمَّ تَدْعُون فَلا يُسْتجابُ لكم ، وعليْكُم بِالتَّواصُل والتَّبادُلِ ، وإيَّاكُم والتَّدابُرَ والتَّقاطَعَ والتَّفرُق ، وتعاونُوا عَلى البِرِّ والتَّقوى ولا تعاونُوا عَلى الإِثْم والعُدُوان واتَّقوا الله إِنَّ الله شديدُ العِقابِ ، حَفِظكُم الله مِنْ أَهَل بَيْت ، وحَفِظ عليْكم نبيكُم ، أُسْتُودِعكُم الله ، وأقرأ عَليكُم السَّلامَ ورَحْمةَ الله أَهـ(٢٩) .

000

<sup>(</sup>۲۹) ذکره ابن کثیر ( ۳۲۷/۷ ) والطبری ( ۲/۵۸ )

# وصية أبى عبيدة بن الجراح رضي الله عنه

١١٠ - عَنْ سعيدِ بن المسيَّبِ قالَ : لمَّا طَعِنَ أَبُو عُبيدةَ رَضَى الله عنْهُ بالأَرْدُن
 دَعَا مَنْ حَضَره مِنْ المَسلِمينَ وقالَ :

الله الله الموسيكم بوصيَّة إنْ قبلتُموها لنْ تزالوًا بخير : أقيمُوا الصَّلاة ، وصُومُوا شهر رَمَضان ، وتصدَّقُوا ، وحجُّوا ، واغْتمرُوا ، وتواصَوُا ، وانصحُوا لإمرائِكم ولا تَغشُّوهُم ، ولا تُلْهكم الدُّنيا فإنّ امراً لوْ عُمِّرَ أَلْفَ حَوْلٍ ما كان لَه بدِّ مِنْ أنْ يَصِيرَ إلَى مَصرَّعى هَذَا الّذى تَرون ، إنَّ الله تعالَى كتَبَ المؤتَ على بَنى آدَمَ فَهُم ميَّتُون ، فأكيسهُم أَطْوَعُهم لربَّه وأَعْلَمُهم لِيومِ معادِه ، والسَّلامُ عليْكُم ورحْمة الله ! يا مُعاذَ بنَ حَبلِ ! صَلَّ بالنَّاسِ » .

وماتَ رحمهُ الله . فقامَ مُعاذَّ رَضَىَ الله عنهُ في النَّاسِ فَقالَ :

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ مِنْ ذُنوبِكُم ، فأَيُّما عَبْدٍ يلْقَى الله تعالَى تائباً مِنْ ذَنْبه إِلّا كانَ على الله حقًا أنْ يَغْفِر لهُ ، من كان عَلْيه دَيْنٌ فَلْيقْضِهِ ، فإنّ العَبْد

مُرْتَهِنَّ بِدِيْنَهِ ، ومَنْ أَصْبَح منكُم مُهاجِراً أَخاهُ فَلْيَلْقَهُ وَلَيْصالحُهُ ، ولَا يَنْبغِى لمسْلم أَنْ يَهْجِر أَخاهُ أَكْثر مِنْ ثلاثَةِ أَيَّامٍ .

أيُّها المسلمُون:

قَدْ فَجعْتُم برجُل ما أَزْعُمُ أَنِّى رأيتُ عَبْداً أبرَّ صَدْراً ، ولا أبْعَد مِنَ الغائِلةِ ، ولا أشدَ خُبًّا للعامَّة ولا أنْصَح مِنْه ؛ فَترحَّمُوا عَلْيهِ ، واحْضُروا الصَّلاة عَلَيْه ، أهـ(٣٠) .

000

<sup>(</sup>٣٠) الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبرى ( ٣١٧/٢ ) وانظر حياة الصحابة ( ٣٠٧/٢ ) .

## نصيحة الرعية الإمام

١١١ – عَنْ مَكْحُولِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ عامر بنِ خديم الجُمَحِيِّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَالَ : عَنْ مَكْحُولِ أَنَّ سَعِيدَ بْنِ الحَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ : إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُوصِيكَ يا عُمَرُ قالَ : أَجَلَ فَأَوْصِنِي ! قالَ :

\_ أوصيك أنْ تخشَى الله فى النّاس، ولا تخشَ النّاسَ فى الله ، ولا يختلِف قولُك وفِعلُك ، فإنّ خَيْرَ القَوْل ما صَدَّقَهُ الفِعْل ، ولا تَقْضِ فى أمْرٍ واحِدٍ بقضاءَينْ فيختلف عَليْك أمْركَ وتزيغ عَنِ الحقّ ، وحُذْ بالأَمْرِ ذِى الحَجَّة تأخُذ بالفَلِج ويُعينُكَ الله ويُصْلِح رَعيَّتك عَلَى يَديْك ، وأقِمْ وَجْهَك وقَضَاءَك لِمَن بالفَلِج ويُعينُكَ الله ويُصْلِح رَعيَّتك عَلَى يَديْك ، وأقِمْ وَجْهَك وقضاءَك لِمَن ولاك الله أمْرهُ مِنْ بَعِيد المسلمِين وقريبهم ، وأحِب لَهُم ما تُحبُّ لنفسك وأهْل بيْتك ، واخض الغَمَراتِ إلى الحقّ ، بيتك ، واخض الغَمَراتِ إلى الحقّ ، ولا تَخَفْ فَى الله لؤمَة لائم » .

فَقَالَ عُمَر : مَنْ يَسْتَطَيعُ ذَلَكَ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : مِثْلُك ، مَنْ وَلَاهُ الله أَمْرَ أَمَّة مُحمدٍ عَلِيْتِهِ ، ثمَّ لم يحُلْ بَينه وبَيْن الله أحدٌ » أهـ(٣١) .

000

<sup>(</sup>٣١) منتخب كنز العمال ( ٣٩٠/٤ ) .

١١٢ - عَنْ عَبْدالله بن بُريدَة ، أن عُمر بن الخطّابِ رَضي الله عَنْه جَمَع النَّاسَ
 لِقَدومِ الوَفْدِ فَقالَ لأرئة بْنِ أَرْقم :

انْظَر أَصْحَابَ مُحمدِ عَلَيْكُ فَأَذَنْ لَهُم أُوَّلَ النَّاسِ ، ثمَّ القَوْم الذينَ يلُونَهُم ، فَدَخلُوا فَصُفُوا قَدَّامهُ فَنَظَرَ فَإِذَا رَجلَ ضَخمً عليه مَقْطعة بُرودٍ ، فأومى إليْهِ عُمَر رضى الله عنه فأتادُ فقال عُمرُ : ﴿ إِيه (٣٢) – ثَلاثَ مرَّاتِ ، فَقَالَ الرَّجُل : إِيه – ثَلاثَ مرَّات . فقالَ عُمرُ : أَفْ ، قَمْ ، فقامَ فنَظَر فإذَا الأَشْعرى رَجلَ إِيهِ – ثَلاثَ مرَّات . فقالَ عُمرُ : أَفْ ، قَمْ ، فقامَ فنَظَر فإذَا الأَشْعرى رَجلَ آبيضُ ، خَفيفَ الجِسْم ، قصيرٌ ببطّ (٣٣) ، فأومَأ إليْهِ فأتاهُ فقالَ عُمرُ ، فقال الأَشْعرى : إِيه ، قالَ عُمرُ إِيهِ ! فقالَ يا أُميرَ المُؤْمنينَ ، افْتَح حَديثاً فنُحدَّنَكَ ، الأَشْعرى : إِيه ، قالَ عُمرُ إِيهِ ! فقالَ يا أُميرَ المُؤْمنينَ ، افْتَح حَديثاً فنُحدُّنَكَ ، فقالَ عُمرُ : أَف ، قَمْ ! فإنَّه لَنْ ينفعك رأى ضان ، فَنَظَر فإذا رجُلَ أَبيض ، فقالَ عُمرُ : إِيهِ ! فوثَبَ فحَمِد الله ، وأثنى خفيف الجِسْم ، فأوماً إليْهِ فأتَاهُ فقالَ عُمرُ : إِيهِ ! فوثَبَ فحَمِد الله ، وأثنى عَليْه ، ووَعظَ بالله ثمَّ قَالَ :

﴿ إِنَّكَ وُلِيتَ أَمْرَ لَهٰذِهِ الْأَمَّةِ ، فَاتَّقَ الله فِيمَا وُلِيتَ مِنْ أَمْرِ لَهٰذِهِ الْأَمَّةِ وأَهْلَ رَعِيَّكَ فَى نَفْسِكَ خَاصَّةً ، فَإِنَّكَ مُحَاسَبٌ ومَسْتُولٌ وإِنَّمَا أَنْتَ أَمِينٌ ، وعَلَيْكَ أَنْ تُؤدِّى مَا عَلَيْك مِنَ الْأَمَانَةِ فَتُعْطَى أَجْرَك عَلَى قَدْرِ عَملِكَ ،

فقالَ : ما صَدَقنِي رجلَ مُنْذُ اسْتُخْلِفْتُ غَيرَك . مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ أَنَا رَبِيعُ بِنُ زِيادٍ ، فَقَالَ أَنُّو المُهَاجِرِ بْنِ زِيادٍ ؟ قَالَ : نَعَم . فجهَّز عُمَر جَيْشاً واسْتَعملَه عَلَيْه الأَشْعرِيُّ ثمَّ قَالَ : انْظَر رَبِيعَ بِنَ زِيادٍ فَإِنْ يَكُ صَادِقاً فِيما قَالَ ، فَإِنْ عَلَيْه الأَشْعرِيُّ ثمَّ قَالَ : انْظَر رَبِيعَ بِنَ زِيادٍ فَإِنْ يَكُ صَادِقاً فِيما قَالَ ، فَإِنْ عَلَيْهُ الْمُو فَاسْتَعْمِلْهُ ثمَّ لا يأتينَّ عَلَيْكُم عَشَرة إلّا تَعاهَدت مِنْه عِنْدهُ عَوناً عَلَى هَذَا الأَمْرِ فَاسْتَعْمِلْهُ ثمَّ لا يأتينَّ عَلَيْكُم عَشَرة إلّا تَعاهَدت مِنْه

<sup>(</sup>٣٢) اسم فعل للاستزادة من حديث أو فعل .

<sup>(</sup>۳۳) أي ثقيل بطيء .

عَملُهُ ، وكَتْبَتَ إِلَى بِسِيرَتِه فى عَملِه حتّى كَأَنّى أَنَا الَّذِى اسْتَعَملَتُهُ ثُمُّ قَالَ عُمرُ : عَهِدَ إِلَيْنَا نَبِيّنَا عَلِيْكُم بَعْدِى مُنافِقٌ عَمرُ : عَهِدَ إِلَيْنَا نَبِيّنَا عَلِيْكُمْ بَعْدِى مُنافِقٌ عَلَيْكُمْ بَعْدِى مُنافِقٌ عَلَيْكُمْ بَعْدِى مُنافِقٌ عَلَيْمُ اللّسانِ » أهـ(٣٤) .

000

<sup>(</sup>٣٤) أخرجه ابن راهویه والحارث ومسدد وأبو یعلی – وصحح – عن عبدالله بن بریدة ، كذا ف كنز العمال ( ٣٦/٧ ) .



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





لا شَكَّ أَنَّ اليَدَ حَينَما تكْتُب تسْتَجمعُ نُحلاصَة الخُلَاصَة لتخطَّهُ بإثقانِ وإحْكامٍ.

ولا شَكَّ أَنَّ الْإِنْسَانَ يُرِيدُ أَنْ يُعْلَنَ أَوْ يَعْلَمَ عَنْ شَيْءٍ فَى أَقَلَ مَا يُمْكَن . . فَإِنْ صَعْبَت الكِتَابَة قَلَل الكَلِمات ، فأحْسَن اللَّفْظَ وجمَّل المعْنَى . .

ولا شَكَّ أَنَّ كِبَارَ القَوْم وعُلماءَهُم وحُكَماءهم لَهُم مِنَ الكُتُب والدَّعَوات ما يُثْلج الصَّدْرَ ويُريح النَّفس حِينَ قراءَتِها ، لِذَا تَرَى النَّاسَ يُقبِلُون عَلَى الأُخْبارِ مِنْ هَذَا النَّوْعِ ؛ ليعلَموا ماذا أَرْسَل ذَاكَ إِلَى هذا ، وماذا كَتَب له ..؟

وكَتُب أصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَيْكُ ودعواتهم تجْمَع العُلُومَ النَّافِعة والوَعْظَ الطَّيِّبَ الفَعَالَ ، والكلمةَ الصَّادِقة ، والمعْنَى البَدِيعَ .

۱۱۳ – كَتَب أَبُو بكرٍ رضى الله عنه إلى عمرو وإلى الوَليدِ بْنِ عُقْبَة – رَضَى الله عنْهُم – وكانَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَدَقات قَضاعَة ، وقَدْ كانَ أَبُو بكرٍ شَيَّهُما فَبَعَثهما عَلَى الصَّدَقة ، وأَوْصَى كُلِّ واحِدٍ مِنْهَما بوَصيَّةٍ واحِدةٍ (١) .

١١٤ – وكتَب أَبُو بكْرِ الصِّديقُ إِلَى عَمْرُو بن العَاصِ – رَضَى الله عَنْهما :

 <sup>(</sup>١) الوصية سبقت رقم (٩٦) ولكن أشرنا إليها هنا لكون أصلها كتابا بعثه أبو بكر رضى الله
 عنه .

« إِنِّى كَتَبْتُ إِلَى خَانِدِ بَنِ الْوَلِيدِ لَيْسِيرَ إِلَيْكَ مَدَداً لَكَ ، فَإِذَا قَدِمَ عَلَيْكَ فَأَخْسِنْ مُصَاحَبَتَك ، ولا تَطَاوَلْ عَلَيْه ، ولا تَقْطعِ الأَمُورَ دُونَه لِتَقْديمي إِيَّاكُ عَلَيْه وعلَى غَيْره ، شَاوِرْهُم ولا تُخَالِفْهم » أَهـ(١) .

#### 0 0 0

## وكَتَبَ عُمرُ بن الخطّاب رضى الله عنه :

١١٥ - عَنْ صالح بن كيسانَ قالَ : كانَ أوَّلُ كتابٍ كَتبُه عُمرُ حِينَ وُلْى إلى
 أبى عُبيْدةَ يُولِيه عَلى جُندِ خالدٍ - رَضَى الله عنْهُم :

و أوصيكَ بتقوى الله الذى يَبْقى ويفنى ما سواه ، الذى هذانا من الضَّلالَة ، وأخرجنا مِن الظّلمات إلَى النّور ، وقد استعملتُكَ عَلَى جُنْد خالدِ ابن الوَليدِ ، فقَمْ بأمْرِهم الّذِى يخلق عَليْك ، لا تُقدم المسْلمِينَ إلى هَلَكة رَجاءَ غنيمة ، ولا تُنْزِلْهم مَنْزلا قَبْل أَنْ تستريده لَهُم ، وتَعْلمَ كَيْف مأتاه ، ولا تَبْعث سَريَّة إلا فى كنف مِنَ النّاسِ ، وإيّاكَ وإلقاء المسْلمِينَ فى المُهلكة وقد أَبْلاكَ الله بيى ، وأبلاني بك ، فَعَمِّضْ بَصركَ عَنِ الدُّنيا وآلهِ قَلْبَكَ عَنْها ، وإيّاكَ أن تُهلِكَك كَما أهْلكت مَنْ قَبْلك فَقد رأيْتُ مَصارِعَهم » أهـ (٣) .

#### 000

١١٦ - عَنِ الشُّعْبِيُّ قَالَ : كَتَب عُمر بنُ الخَطَّابِ إِلَى العَلاءِ الحَضْرميُّ رَضَى

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد ، كنز العمال ( ١٣٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير ( \$/\$٥) .

الله عنهما وهُو بالبَحْرِيْنِ أَنْ : ﴿ سِرْ إِلَى عُتْبَة بِن غَزَوَانَ فَقَدَ وَلَيْتُكَ عَملَه ، واعْلَم أَنَّك تُقْدُمُ عَلَى رَجُلٍ مِن المَهَاجِرِينَ الأُوَّلِينَ الّذِينَ قَدَ سَبَقَت لَهُم مِنَ الله الحُسْنَى لَمْ أَعْزِلْه أَلَا يَكُونَ عَفِيفاً صَليباً ، شَدَيدَ البأسِ ، ولكنَّنى ظَنْنتُ أَنَّك الخُسْنَى لَمْ أَعْزِلْه أَلَا يَكُونَ عَفِيفاً صَليباً ، شَدَيدَ البأسِ ، ولكنَّنى ظَنْنتُ أَنَّك أَغْنَى عَن المسْلِمِينَ في تِلْك النَّاحِيةِ مِنْه ، فاغْرِف لهُ حَقّه ، وقَدْ وليتُ قَبْلَك رَجُلاً فَماتَ قَبْل أَنْ يَصلَ ، فإنْ يُردِ الله تَعالَى أَنْ تَلَى وَلِيتَ ، وإنْ يُودُ أَنْ يَل عُبْهُ ، فالخَلْقُ ، والأَمْرُ لله ربِّ العَالِمِينَ .

واعْلَم أَنَّ أَمْرَ الله محفوظ يحفظهُ الّذى أَنْزَلَه ، فانْظَر الّذى تُحلقتَ لَهُ ، فاكْدَ ح لهُ ، ودَعْ ما سواهُ ؛ فإنّ الدُّنيا أَمَدٌ والآخِرةَ أَبَدٌ ، فَلَا يَشْغلنَّك شَيءٌ مُدْبَرٌ خيرُهُ عَنْ شَيءٍ باقٍ شَرَّه ، واهْرُب إلَى الله من سَخَطِه ، فإنّ الله يجمعُ لمنْ يَشاءُ الفضيلَة في حُكْمهِ وعِلْمهِ ، نَسْأَلُ الله لَنا ولَك العَونَ عَلَى طاعتِه والنَّجاةَ مِنْ عذابه » أهدن .

#### 000

١١٧ - عَنْ ظبيةَ بْن مُحصَنِ قالَ : كَتَبَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضَى الله عنْهُما :

﴿ أَمَّا بِعْدُ ، فإنَّ الناسَ نَفرةً مِنْ سُلْطانِهم ، فأَعُوذَ بِالله أَنْ تُدْرِكَنى وإيَّاك ، فأقِمِ الحُدودَ وَلُوْ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ، وإذَا حَضَرَ أَمْران أَحدُهُما لله والآخَرُ للدُّنيا فَأَثر نَصيبكَ مِنَ الله ؛ فإنَّ الدُّنيا تَنْفَد ، والآخِرةَ تَبْقى . وأَخِفِ الفَسَّاقَ ، وأَجْعَلْهم يَدأ يَدأ ورجلاً رجلاً ، عُد مَريَض المسْلمِينَ ، واحْضُر جَنائِزَهُم ،

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد ( ٧٨/٤ ) .

وافْتَح بابَكَ ، وباشِرْ أَنُورهُم بَنَفْسكَ ، فإنَّما أَنْتَ رجلَ مَنْهُم غَيرَ أَنَّ اللهُ جَعَلك أَثْقَلهم حِمْلاً .

وقَدْ بَلغنِي أَنَّه نَشأ لكَ ولأهْلِ بيْتك هيئَةٌ في لباسِكَ ، ومَطْعمك ، ومَركيِكَ لَيسَ للمُسلمينَ مِثْلها .

فَإِيَّاكَ يَا عَبْدَ اللهِ أَنْ تَكُونَ بَمْنْزِلَةِ البَهيمة مَرَّتْ بُوادٍ خِصْبٍ ، فَلَمْ يَكُن لَديْها همُّ إِلَّا التَسمُّنَ ، وإنَّما حَتفها فِي السِّمَنِ .

واعْلَم أَنَّ العَامِل إِذَا زَاغَ زَاغَتْ رَعَيَّتُه ، وأَشْقَى النَّاسِ مَنْ شَقِيتْ به رَعَيَّتُه » أهـ(°) .

١١٨ - عَن الضَّحاكِ قالَ : كتبَ عُمرُ بنُ الخطّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعريُّ رضَى اللهُ عَنْهما :

« أَمَّا بعدُ ، فإنَّ القَوَّةَ في العَمَلِ أَلَّا تُوخِّرُوا عَمَلِ اليَوْمِ لِغِدٍ فإنَّكُم إِذَا فَعَلْتُم ذَلكَ تَدَارَكَتْ عَلَيْكُم الأَعْمَالَ فَلَا تَدْرُونَ أَيُّهَا تَأْخُذُونَ فَأَضَعْتُم ، فإنْ خُيِّرتُم بَيْنِ أَمْرِيْنِ أَحدُهُمَا للدَّنْيَا ، فإنَّ الدَّنْيَا تَفْنَى ، والآخِرةَ تَبْقى ، كُونُوا مِنَ الله عَلَى وَجَلٍ ، وتعلّموا كِتَابَ الله فإنَّه ينَابِيعُ العُلُومِ ، ورَبِيعُ القَلُوبِ » أهـ(١) .

#### 0 0 0

كَتَبَ على بن أبي طالب رضى الله عنه:

١١٩ – قالَ ابنُ عبَّاسٍ : مَا اتَّعظتُ بَعْد رَسُولِ اللهِ عَيْلِيُّهُ بَمْثِلِ كِتَابٍ كَتَبَهُ إِلَىَّ

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدينورى كذا في الكنز ( ١٤٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبى شيبة كذا في الكنز ( ٢٠٨/٨ ) .

عَلَيٌّ رضَى الله عنهُ :

« أمَّا بعْدُ : فإنّ الإِنْسَانَ يَسَرُّه دَرْكُ مَا لَم يكُنْ لِيفُوتَه ، ويسوءُه فَوْتُ مَالَم يكُنْ لِيُدركهُ ، فلا تكُنْ بِمَا نِلْتَهُ مِنْ دُنْيَاكَ فَرِجًا ، ولا بمَا فاتَكَ مِنْهَا تَرِحاً ، ولا تكُنْ ممَّن يرجُو الآخِرةَ بغيرِ عَملٍ ، ويرجُو التَّوبةَ بثونِ الأَمَلِ ، عِبَادَ الله : الحَذَرَ الحَذرَ . فوالله لَقَد سَتَرَ حَتَّى كَأَنَّهُ قَدْ غَفَر ، وأَمْهَل حَتَّى كَأَنَّهُ قَدْ الله : الحَذَرَ الحَذرَ . فوالله لَقَد سَتَرَ حَتَّى كَأَنَّهُ قَدْ غَفَر ، وأَمْهَل حَتَّى كَأَنَّهُ قَدْ أَهُمَل ، والله المستَعانُ عَلَى أَلْسَنَةٍ تَصفَ ، وقلُوبٍ تَعْرفَ ، وأَعْمالٍ أَمْخَالِ مُ الله المستَعانُ عَلَى أَلْسَنَةٍ تَصفَ ، وقلُوبٍ تَعْرفَ ، وأَعْمالٍ تُحَالِفَ » أُهـ(٧) .

١٢٠ - وعَنْ مُعاجرٍ العَامري قال : كتَبَ على بن أبى طالبٍ رَضى الله عنه عهداً لبغض أصدابه على بلدٍ فِيهِ :

( أمَّا بعْدُ فَلَا تُطوِّلَنَّ حجابَكَ عَلَى رعيتِكَ ، فإنّ أَحْتجابِ الوُلاةِ عَنِ الرَّعيَّةِ شُعبةٌ مِنَ الضَّيق ، وقِلّة عِلْم مِنَ الأُمورِ ، والاختجابُ يَقْطَع عَنْهم عِلْمَ الرَّعيَّةِ شُعبةٌ مِنَ الضَّيْق ، وقِلّة عِلْم مِنَ الأُمورِ ، والاختجابُ يَقْطَع عَنْهم عِلْمَ ما احْتُجبُوا دُونَه ، فيصَغْرُ عِنْدهُم الكَبيرُ ، ويَعْظمُ الصَّغيرُ ، ويقبُحُ الحَسنُ ، ويَحْسنُ القَبيحُ ، ويُشابُ الحقُّ بالبَاطلِ ، وإنَّما الوَالِي بَشرٌ لا يَعْرف ما تَوارَى عنهُ الناسُ بهِ مِنَ الأُمُورِ ، ولَيْستْ عَلَى القَوْلِ سِماتٌ (٨) يُعْرَف بِها صُروفَ عنهُ الناسُ بهِ مِنَ الأُمُورِ ، ولَيْستْ عَلَى القَوْلِ سِماتٌ (٨) يُعْرَف بِها صُروفَ الصَّدْقِ مِنَ الكَذِب فيُحصَّن مِنَ الإِدْخالِ في حُقوق بِلينِ الحَجَابِ ، فإنَّما أَنْتَ الْحَدُ رَجُلَين :

إِمَا امْرِوْ سَخَتْ نَفْسَكَ بِالبَذْلِ فِي الْحِقِّ فَتُقيمُ احْتجابِكُ مِنْ حَقَّ تُعْطِيهِ

<sup>(</sup>٧) ذكره في الكشكول ( ٢٤٨/٣ ) .

<sup>(</sup>A) أى علامات .

أو نُحلَقِ كَريمٍ تُسْديهِ ، وإمَّا مُبْتلى بالمنْع ، فما أَسْرَعَ كفّ النَّاسِ عَنْكَ وعَنْ مُساءَلَتِك إذَا يَعَسُوا من ذليكَ مَعَ أنّ أكثر حاجَاتِ النَّاسِ إليْكَ لا مُؤْنةَ فِيهِ عَلَيْكَ مِنْ مَثْكَاة مَظلْمةٍ أوْ طَلبِ إنْصافٍ ، فانْتَفِعْ بِمَا وَصَفْت ، واقْتَصر عَلَى حظك ، ورُشْدِكَ إنْ شَاءَ الله أهر (٩) .

#### 000

١٢١ – عَنِ المدائِنيِّ قالَ : كتَبَ على بنُ أبي طالبٍ رَضِيَ الله عنهُ إلَى بَعْضِ عُمَّاله :

« رُويْداً مَكَانٌ قَدْ بَلَغْتَ المَدى ، وعُرِضَت عَلَيْكَ أَعُمالَك بالمَحَلّ الّذِى يُنَادى المُغْتر بالحَسْرةِ ويتمنَّى المُضيِّع التَّوبةَ ، والظّالمُ الرَّجعْةَ » أ هـ(١٠) .

#### 0 0 0

### وَكَتَبَ أَبُو عَبَيْدَةً وَمُعَاذً رَضَى الله عنهما :

١٢٢ – عَنْ مُحمدِ بنِ سُوقَةَ قالَ : أَتَيتُ نُعَيْمَ بنَ أَبِى هَنْدٍ فأَخْرَجَ إِلَى صَحيفةً فإذَا فِيها :

« مِنْ أَبِي عُبيدةَ بْنِ الجَّراجِ ، ومُعاذِ بْنِ جَبلِ إِلَى عُمرَ بْنِ الحُطَّابِ : سَلامٌ عَلَيكَ ، أَمًّا بَعْد !

فَإِنَّا عَهِدِنَاكَ وَأَمْرُ نَفْسِكَ لَكَ مُهمَّ ، فأصْبِحَتَ قَدْ وُلِيتَ أَمْرَ هَٰذِهِ الأَمَّةِ أَحْمَرِها وأَسْوَدِها ، يَجْلسُ بَيْن يَدِيْكَ الشَّرِيفَ والوَضِيعُ(١١) ، والعَدوُّ

<sup>(</sup>٩) أخرجه الدينوري وابن عساكر ، كذا في منتخب الكنز ( ٥٨/٥ ) .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الدينوري وابن عساكر ، كذا في منتخب الكنز ( ٥٨/٥ ) .

<sup>(11)</sup> الحسيس الدنيء.

والصّديقُ ، ولِكُلْ حِصّتُه مِنَ العَدْلِ ، فانْظَر كَيفَ أَنْتَ عِندَ ذلكَ يا عُمَرُ ! فإنّا نُحذَركَ يَوْما تَعْنو فِيهِ الوُجُوهُ ، وتَجفّ فِيهِ القَلوبُ ، وتَنْقَطعُ فِيهِ الحجج لل فإنّا نُحدّركَ يَوْما تَعْنو فِيهِ الوُجُوهُ ، وتَجفّ فِيهِ القَلوبُ ، وتنْقَطعُ فِيهِ الحجج لحجّةِ مَلِكِ قَهرهُمْ بِجَبُروتِه ، فالحَلْقُ دَاخِرُونَ لَهُ ، يَرجُونَ رحْمتَه ، ويخافَون عِقابَهُ ، وإنّا كنّا نُحدّث أَنّ أَمْرَ هَذهِ الأُمّة سَيرْجعُ في آخِر زَمانِها إلَى أَنْ يَحْوَنُوا إِخُوانَ العَلانِيَةِ ، أَعْداءَ السّرِيرةِ ، وإنّا نعُوذَ بالله أَنْ يَنْزلَ كِتابُنا إليكَ يَكُونُوا إِخُوانَ العَلانِيَةِ ، أَعْداءَ السّرِيرةِ ، وإنّا نعُوذَ بالله أَنْ يَنْزلَ كِتابُنا إليك سِوَى المُنْزِل الّذِي نَزل مِنْ قلوبِنا ، فإنّما كتبنا بِه تصيحةً لَكَ ، والسّلامُ عَليْكُم » .

فَكَتَبَ إِلَيْهِمَا عُمْرِ بِنُ الخَطَّابِ رَضَى الله تَعَالَى عَنْهُ :

مِنْ عُمَر بنِ الخَطَّابِ إِلَى أَبِي عُبيَدةَ ومُعاذٍ ، سَلامٌ عَليْكُما .

أمَّا بَعْد ! أَتَانِي كِتَابُكُما ، تَذكُرانِ أَنكُمَا عَهِدتُمانِي وأَمْرُ نَفْسِي لَى مُهمَّ ، فأصْبَحتُ قَدُ وُلِيتُ أَمْرَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَحْمَرِها وأَسْوَدِها ، يجلسُ بَيْن يَدَى فأصْبَحتُ قَدُ وُلِيتُ أَمْرَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَحْمَرِها وأَسْوَدِها ، يجلسُ بَيْن يَدَى الشَّريفَ والوَضيعُ ، والعَدوُّ والصَّديقُ ، ولِكُلْ حِصَّتُه مِنَ العَدْل ، كَتَبْتُما : فانظر كَيفَ أَنْتَ عند ذَلكَ يا عُمرَ ! وإنَّه لَا حَوْل ولا قَوَّة لِعُمرَ عِنْد ذَلكَ اللهَ عزَّ وجل .

وكَتبْتُما تُخذّرانِي ما حُذِرتْ مِنْهُ الأَمَمُ قَبْلَنا ، وقَديماً كانَ الْحتلافَ اللّيلِ والنّهارِ بآجالِ النّاسِ يقربان كُلّ بعيد ويبليان كُلّ جَديدٍ ، ويأتيان بكلّ مَوْعودٍ حتَّى يَصيرَ الناسُ إِلَى مَنازِلهِم مِنَ الجنّةِ أو النّارِ .

كَتَبُتُما تُخَذَرانِي : أَنَّ أَمْرَ هَٰذِهِ الْأَمَّة سَيرِجعُ فِي آخِرَ زَمَانِها إِلَى أَنْ يَكُونُوا إِخُوانَ العَلانِيَة أَعْداءَ السَّرِيرة ، ولسَّتُم بأولَـٰعُك ، ولَيسَ هـٰذَا بزمَانِ ذَاكَ ، وذَلكَ زَمَانَ تظهرُ فِيهِ الرَّغْبةَ والرَّهبةَ ، تكونَ رغْبةَ النَّاسِ بَعْضِهم إلَى بَعْضِ لِصلاح دُنْياهُم .

# كتابُ زيادِ بن الحارِث إلَى قَوْمه

١٢٣ - عَنْ زيادِ بْنِ الحَارِثِ الصَّدَاتَى رَضَى الله عنه قال : أَتيتُ رسُولَ الله عَنْهُ قال : أَتيتُ رسُولَ الله عَلَيْتِهُ فَبِايَعِتهُ عَلَى الإسلام ، فأَخْبِرتُ أَنَّه قَدْ بَعَثَ جَيْشا إِلَى قَومِى فَقَلْتُ : يا رَسُولَ الله ، أَدُدْدِ الجَيْشِ وأَنَا لَكَ بإسلام قَوْمى وطَاعَتِهم ، فقال يا رَسُولَ الله ، إنّ رَاحِلَتى قد كلّتْ ، فَبعثَ لِي : اذْهِب فَرَدَّهُم ، فقلْتُ يا رَسُولَ الله ، إنّ رَاحِلَتى قد كلّتْ ، فَبعثَ رَسُولَ الله عَيْقِيلٍ رَجُلاً فَرَدَّهُم .

قَالَ الصَّدَائِيُّ : وكَتبتُ إلَيْهم كِتَاباً فَقَدَمَ وَفْدَهُم بِإِسْلامِهِمْ ، فَقَالَ لِي رَسُولَ الله عَلَيْكِ : يا أَخَا صَدَّاء ، إنَّك لَمُطاعٌ في قَوْمِكَ ، فَقَلَتُ : بل الله هَداهُم للإسلام ، فقالَ : أَفَلَا أَوْمِركَ عَلَيْهم ؟ قلْتُ : بَلَى يا رَسُولَ الله ! قَالَ : فَكَتَبَ لِي كِتَاباً أَمَّرِني ، فَقَلَت يا رَسُولَ الله ، مُر لي بشَيْءٍ مِنْ قَالَ : فَكَتَبَ لي كِتَاباً أَمَّرِني ، فَقَلَت يا رَسُولَ الله ، مُر لي بشَيْءٍ مِنْ صَدَقاتِهِم . قالَ : نَعَم فكتَبَ لِي كِتَاباً آخر .

قَالَ الصَّدَائِيُّ وَكَانَ ذَلَكَ فَى بَعْضَ أَسْفَارِه ، فَنزلَ رَسُولَ الله عَلَيْكُ مَنْزلًا ، فأَناهُ أَهْلَ ذَلِكَ المَنزِلِ يَشْكُونَ عَامِلَهُم ويقُولُون : أَخَذَنا بَشَيْءٍ كَانَ بِيننا وبَيْن قَومِهِ فَى الجَاهِليَّةِ ، فقَالَ رَسُولَ الله عَيْنَا فَهُ فَعَلَ ذَلَكَ ؟ قَالُوا : نَعَم ، فَالْتَفَتَ قَومِهِ فَى الجَاهِليَّةِ ، فقَالَ رَسُولَ الله عَيْنَا فَهُ أَوْ فَعَلَ ذَلَكَ ؟ قَالُوا : نَعَم ، فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَأَنَا فِيهِم فَقَالَ : لا خَيْر في الإمارَةِ لرجُلٍ مُؤمنٍ .

قَالَ الصَّدَائِيُّ : فَدَخَلَ قُولُه فِي نَفْسِي ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله ، أَعْطِني ، فَقَالَ رَسُولَ الله عَلِيلِيَّةٍ : مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَنْ ظَهْرِ غِنِيٌ فَصُداعٌ فِي (١٣) أي وجع في الرأس الرَّأْسِ وِدَاءٌ فِي البَطْنِ ، فَقَالَ السَّائُلَ : أَعْطِني مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَسُولَ اللهُ عَلِيْ إِنَّ الله لَمْ يَرضَ فِي الصَدَقَاتِ بِحُكْمٍ مِنِّي وَلَا غَيْرِهِ حَتَّى حَكَم هُو عَيْلٍ : إِنَّ الله لَمْ يَرضَ فِي الصَدَقَاتِ بِحُكْمٍ مِنِّي وَلَا غَيْرِهِ حَتَّى حَكَم هُو فَيها ، فَجَرَّأُهَا ثَمَانِيةَ أَجْزَاءِ ، فَإِنْ كَنْتَ مِنْ تِلكَ الأَجْزَاءِ أَعْطِيتُكَ .

قالَ الصَّدائيُّ : فَدخَل ذَلكَ في نَفْسِي أَنِي غنى وأَنِّي سَأَلَتُه الصَدَقَة - فَذكَر الحَدِيثَ أهـ(١٤) .

### كتاب خالد بن الوليد إلى أهل فارس:

١٢٤ - عَنْ أَبِى وَائلٍ رَضَى الله عنهُ قالَ : كتَبَ خَالدُ بنُ الوَليدِ رَضَى الله عنهُ
 إلى أهْل فَارِسٍ يدْعُوهم إلَى الإسلامِ :

« بسْمِ الله الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ . مِنْ خالِدِ بنِ الوَليدِ إلى رسْتَمَ(١٠) ومَهْرانَ ومَلاً فَارِس ، سلَامٌ عَلى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى ..

أُمَّا بَعْد ، فَإِنَّا نَدَعُوكُم إِلَى الإِسْلامِ ، فإنْ أَتَيْتُم فَأَعْطُوا الْجِزْيةَ عَنْ يَدٍ وأَنْتُم صاغِرُونَ ، فإنْ أَبَيْتُم فإنّ مَعِى قَوْماً يحبُّونَ القَتْل في سَبيلِ الله كما تُحبُّ فارِس الخَمْرَ ، والسَّلامُ عَلى مَنِ اتَّبِعَ الهُدَى أَهـ(١٦) .

#### 0 0 0

كَتَبْمُتا تُعوذانِي بالله أَنْ أَلْزِل كِتَابِكُما سِوَى المُنْزِلِ الَّذِي نَزَل مِنْ قُلوبكُما وإنكمًا كَتَبْتُما بِه نِصيحَةً لِي وقَدْ صَدقَتُما ، فَلَا تَدَعا الكِتابَ إِلَى فإنهُ لا غِنَى بِي عَنْكُما ، والسَّلامُ عَلَيْكُما أَ هـ(١٢) .

<sup>(</sup>١٤) أخرجه البيهقي كما في الكنز ( ١٨/٧ ) . (١٥) كذا في الحاكم وهو الصحيح .

<sup>(</sup>۱۹) أخرجه الطبراني، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده حسن أو صحيح ( ۳۱۰/٥).

<sup>(</sup>١٢) أحرجه أبو نعيم في الحلية ( ٢٣٨/١ ) .

١٧٤ م-عَنْ مُجالدٍ ، عنِ الشَّعبِيِّ قالَ : أقرأنى بنُو بُقيْلةَ كِتابَ خالدِ بنِ الوَليدِ إِلَى أَهْلِ المَدائِن :

« مِنْ خالِدِ بنِ الوَليدِ إِلَى مَرازِبةِ أَهْلِ فَارِس ، سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبعَ الْهُدَى ..

أُمَّا بَعْد ، فالحَمدُ لله الّذِى فَضَّ حِزْمتكُم(١٧) ، وسَلَب مُلْكُكم ، ووَهَنَ كَيْدَكُم . وإنه مَنْ صَلّى صَلاتَنا ، واسْتَقبلَ قِبْلتَنا ، وأكلَ ذَبِيحتَنَا ، فَذلكَ المسْلِمُ الّذِى لَهُ ما لَنَا وعَليه مَا عَلَيْنا .

أَمَّا بَعدُ: فإذَا جَاءَكُم كِتابِي فَابْعَثُوا إِلَّى بِأَمَرِيْنِ وَاعْتَقَدُوا مِنِّى الذَّمَّةَ، وَإِلَّا فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيرهُ لَابْعِشَّ إِلِيْكُم قَوْماً يُحبُّونَ المُوْتَ كَمَا تُحبُّونَ الحَيَّاةَ ﴾ .

فَلَمَّا قَرَءُوا الْكِتَابَ أَخَذُوا يَتَعَجَّبُونَ وَذَلْكَ سَنَةَ اثْنَتَى عَشَرَةً ١٨١٥)

#### 000

١٢٥ – عَنْ مُجالدٍ عَنِ الشَّعبيِّ قالَ : كتَبَ خالِدٌ رَضِيَ الله عنهُ إِلَى هُرمُزَ قَبْلُ خُروجهِ معى إلى الرباذبةِ الّذينَ باليّمامَةِ وهُرْمُز صاحِبُ الثَّغْر يَوْمَتذِ :

﴿ أَمَّا بَعْد : فأَسْلِمْ تَسْلَمْ أَو اعْتَقِدْ لِنَفْسكَ وقَوْمِكَ الذَّمَّةَ وأَقْرِرْ بالجَزْيَة ، وإلا فلا تلومَنَّ إلا نَفْسكَ فَقَد جِعْتُكَ بقَوم يُحبُّون المؤت كَما يُحبُّونَ الحَياةَ ﴾ أهـ(١١) .

<sup>(</sup>۱۷) أى كسرها .

**<sup>(</sup>۱۸) أخرجه ابن جرير ( ۲/۳۵**0 ) .

<sup>(</sup>١٩) أخرجه ابن جرير في تاريخه ( ١٩٤/٧ ) .

### كتاب أبى بكر إلى أهل اليمن :

١٢٦ – كَتبَ أَبُو بكْرٍ الصِّديقُ رَضَى الله عنْه كِتاباً إِلَى أَهْلِ اليَمنِ يَدْعُوهُم إِلَى اللهِ اللهِ . الجهاد في سَبِيلِ اللهِ .

و بِسْم الله الرَّحْمَـٰن الرَّحِيم . مِنْ خَلَيْفَةِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ إِلَى مَنْ قَرِئَ
 عَلَيْهِ كِتَابِى هَذَا مِنَ المؤمِنِينَ والمسْلمِينَ مِنْ أَهْلِ اليَمنِ سَلامٌ عَلَيْكُم ، فإنّى أَحْمَدُ إليْكُم الله الّذِى لا إلــٰه إلّا هُوَ .

أَمَّا بَعْد فإنَّ الله تعالَى كتَبَ عَلى المُؤْمِنينَ وأَنْفَسهِم الجهادَ في سَبِيلِ الله ، والجَهادُ فريضةٌ مَفْروضةٌ ، والثَّوابُ عِندَ الله عَظيمٌ .

وقد اسْتَنَفْرْنَا المسْلمِينَ إِلَى جِهادِ الرَّومِ بالشَّامِ ، وقَدْ سارَعُوا إِلَى ذلكَ ، وقَدْ حَسُنتْ بذلِكَ نَيْتُهم ، وعَظَمتْ حِسْبتهم ، فَسارِعُوا عِبادَ الله إِلَى ما سارعُوا إليهِ ، ولْقَحْسُنْ نَيْتُكم فِيهِ فإنكَم إِلَى إِحْدَى الحُسْنَيْن : إِمَّا الشَّهادَةَ وإِمَّا الفَتْحُ والغَنِيمَةَ فإنّ الله تَبارَكَ وتعالَى لَمْ يرَضَ لِعبادهِ بالقول دُونَ العَمَل ، ولا يَزالَ الجهادُ لأهْلِ عَداوَتِه حتَّى يدينُوا بدينِ الحقّ ، ويُقرُّوا لحكم الكِتابِ . وَلا يَزالَ الجهادُ لأهْلِ عَداوَتِه حتَّى يدينُوا بدينِ الحقّ ، ويُقرُّوا لحكم الكِتابِ . عَفِظ الله لكمْ دِينكُمْ ، وهَدَى قلوبَكُم ، وزكّى أعمالكُم ، ورَزقكم أَجْرَ المُجاهِدِينَ الصَّابِرِينَ » أهرن .

<sup>(</sup>۲۰) المختصر ( ۱۲۳/۲ ) وكنز العمال ( ۱٤٣/۳ ) .

## وكتَبَ زيدُ بنُ ثابت إِلَى أبيُّ بن كَعْب رَضَى الله عنهما :

١٢٧ – عَنْ عَبْدِ الله بن دِينارِ النَّهرانيِّ قالَ : كَتَبَ زَيدُ بنُ ثَابِتٍ إِلَى أَبيِّ بنِ كَعْبِ ، رَضَى الله عَنْهُما :

« أَمَّا بَعْد : فإنّ الله قَدْ جَعَل اللسانَ تَرجُماناً لَلْقَلْبِ ، وجَعَل القَلْبَ وعاءً ورَاعِيةً يِنْقَادُ لَهُ اللَّسانَ لَمَا أَهْداهُ لَهُ القَلْبُ ، فَإِذَا كَانَ القَلْبُ عَلَى طَوْق اللسّانِ جَادَ الكَلامُ ، واثتلف القَوْل واعْتَدلَ ولمَ تكلم للسانِ عَثْرةٌ ولا زَلّة ولا جِلْم لِن لَم يكن قَلْبهُ مِنْ بَيْن لِسانِه ، فإذَا تَركَ الرجُل كَلامَهُ بلسّانِه وحالَفه عَلَى ذلكَ قَلْبه حَدَعَ بِذَلكَ نَفْسَه ، وإذَا وزَنَ الرَّجُل كَلامَهُ بفِعلهِ صَدَق ذلكَ مَواقِع خَدِيثِه يذكر هَلْ وَجَدتَ بَخيلًا إلّا وَهُو يَجرد بالقّولِ ، ويمنّ بالفِعْل ، وذلكَ كَديثِه يذكر هَلْ وَجَدتَ بَخيلًا إلّا وَهُو يَجرد بالقّولِ ، ويمنّ بالفِعْل ، وذلكَ لأنّ لِسانَهُ بَيْن يَدي قلبهِ يذكر هَلْ تَجِدُ عِنْد أَحَد شَرَفا أَوْ مُروعَةً إذا لَم يحفظ ما قَالَ وهُو يَعْلم أَنّه حَقَّ لله واجبٌ حِينَ يتكلّم به لا يكونَ بَصِيراً بعُيوبِ النّاسِ ، فإنّ الّذِي يُبصُر عُيوبَ النّاسِ ويهُونَ عَليْه عَيْبه كَنْ يَتَكلّفَ مَالَا يُؤْمَر به ، والسّلامُ ، أهـ(١٢)

<sup>(</sup>٢١) أخرجه ابن عساكر ، كذا في كنز العمال ( ٢٧٤/٨ ) .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





# المواعظ والمواقف

يَهيمُ فى العَوالِم ، عَالَمِ النَّاسِ ، عالَمِ المَادَّةِ ، وعَالَم الطهْر ، وعَالَم غَيْره .. يَستُحُوذَ عَلَيْه الشَّيْطانَ فيحاربه ، يميلَ بِه الهَوَى فَيدْفعُه ، تتحكم فِيهِ الشَّهْوةَ فَيطْرُدُها ..

إِنَّه يَحْتَاجُ إِلَى المَحَارَبَة الدَّائِمةِ ، وإلا وَجَد نَفْسَه ضَعَيْفاً قَليلًا لا حراكَ عِنْدهُ ، ولا قَدرةَ لَديْه ، وأصْبِحَ مَرْتَعاً للفِسْقِ والفَجُورِ ..

يَحتاجُ إِلَى التَّذْكِيرِ والبِّيَانِ ، وتَوْضِيحِ مَعالِم الطّريق ومَنْهجِ الحقُّ ..

وبهذَا التَّذَكير ينْتَفَعُ ، فَيرجعُ عمَّا عَزَم ، ويَعُود عَمَّا أَرَادَت نَفْسُه ، وَزيَّنَ لَهُ الشَّيْطانَ ..

إِنَّه يَحْتَاجُ إِلَى الكَلْمَةِ الطَّيِّبَة ، والجُملةِ المُنَسَّقةِ ، واللَّفْظةِ الصَّادِقةِ الصَّادِرةِ عنِ القَلُوبِ ؛ لِتَصلَ إِلَى قَلْبَه ، ولَيَس هُناكَ أُصدْقُ مِنْهُم ولا أَبْلَغُ مِنْهُم ولا أُخلَصُ مِنْهُم رِضُوانَ الله عَلِيهِمْ أَجْمَعين .

### موعظة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

١٢٧ – عَنْ عُمرَ رَضَى الله عنْهُ أَنَّه وعَظَ رَجُلاً فَقَالَ : ﴿ لَا يُلْهِكَ النَّاسُ عَنْ نَفْسَكَ ؛ فإنَّ الأَمْرِ يَصِيرُ إليْكَ دُونَهُم ، ولا تَقْطع إلنهار سارِباً فإنَّه محفَوظَ عَلَيْكَ ما عَمِلْتَ ، وإذَا أَسَأَتَ فأَحْسِنْ ، فإنِّى لا أَرَى شَيْعاً أَشَدَّ طَلَباً ولا أَسْرَعَ دَركَةً مِنْ حَسنةٍ حَدِيثةٍ لذَنْبٍ قَديمٍ ﴾ أهـ(١)

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدينورى ( ۲۰۸/۸ ) .

١٢٨ – عَنْ عُمرَ رَضَىَ الله عَـْهُ قَالَ : اعْتَزَلَ مَا يُؤذِيكَ ، وعَلَيْكَ بالخَليلِ الصَّالَحِ وقَلْ مَا تَجِدُهُ ، وشَاوِرْ فِي أَمْرِكَ اللّذِينَ يَخَافُونِ الله » أَ هــ(٢) .

#### 0 0 0

١٢٩ – عَنْ سَعِيد بنِ المسيَّب قال : وَضَع عُمر بنُ الخطَابِ رَضَى الله عنهُ للنَّاسِ ثَمَانَى عَشْرَةَ كَلَمةً حِكَم كُلّها قال : ما عَاقَبَتَ مَنْ عَصَى الله فِيكَ بَمْلِلُ النَّ تُطيعَ الله فِيهِ ، وضَعْ أَمْرَ أُخِيكَ عَلَى أُحْسَنِه حتَّى يجيئك مِنْهُ ما يَمْلبك ، وَلا تَظنَّنَ بكَلَمةٍ خَرَجتْ مِن إنسان شَرًّا وأَنْتَ تَجد لها في الخَيْر مَحْملا ، ومَنْ عَرَض نَفْسَه للتَّهم فَلا يلُومَنَّ مَنْ أَساءَ بهِ الظَنَّ ، ومَنْ كتم سِرَّه كانَتِ الحَيْرةَ في يَدهِ ، وعَليْك بإنْحوانِ الصِّدْقِ تعشْ في أكنافِهم ؛ فائِنهم زِينة في الرَّخاءِ ، وعُدة في البَلاءِ ، وعليْك بالصِّدْق ، وإنْ قَتَلك ، ولا تَعْرضْ فيما لا يَعْنى ، ولا تَسْأَل عمًّا لَم يكُنْ ، فإنّ فيما كان شُعلاً عَما لَم يكُنْ ، الرَّخاءِ ولا تَعْرضْ فيما لا يعْنى ، ولا تَسْأَل عمًّا لَم يكُنْ ، فإنّ فيما كان شُعلاً عَما لَم يكُنْ ، الكاذِبِ فَيُهلِكَكُ الله ، ولا تَصْحبِ الفَجَّارِ فتتعلم مِنْ فَجُورِهمْ ، واعْتزلْ ولا تطلَبنَ حَاجَتك إلَى مَنْ لا يُحبُّ بَجاحَها لَكَ ، ولا تُهادِن بالحَلِف الكاذِبِ فَيُهلِكَكُ الله ، ولا تَصْحبِ الفَجَّارِ فتتعلم مِنْ فَجُورِهمْ ، واعْتزلْ عَدول فَي الله ، واحْتشْ عَدول الله الله ، واحْتشْ في الله ، واحْتشْ في الله ، واحْتشْ في الله ، واسْتشْرْ في أَمْرِكُ عَدْ القَبُورِ ، وذلّ عند الطّاعَة ، واسْتعصمْ عِنْدَ المُعصية ، واسْتشْرْ في أَمْرِكَ عَلَى يقُولَ ﴿ إِلَّمَا يعْشَى الله مِنْ عِبادِهِ اللهَامَاءُ هُولَ الله ؛ فإنّ الله تَعالَى يقُولَ ﴿ إِلَّمَا يعْشَى الله مِنْ عِبادِهِ اللهَامَاءُ هُولَ الله ؟ فإنّ الله تَعالَى يقُولَ ﴿ إِلَّمَا يعْشَى الله مِنْ عَبادِهِ المُلْكَافُهُ وَلَا اللهُ الله والنَّعْلَى يقُولَ ﴿ إِلَمَا يعْشَى الله مِنْ عَبادِهِ اللهَامَاءُ والله الله عَلَى الله والله الله عَلَى الله عَلْ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله الله عَلْهُ الله عَلَى الله عَ

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ( ٢٠٨/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) فاطر: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخطيب وابن عساكر وابن النجار ، كذا في كنز العمال ( ٢٣٥/٨ ) .

١٣٠ - عَنْ مُحمَّد بن شهابٍ قالَ : ﴿ قالَ عُمر بنُ الخطَابِ رَضَى الله عنهُ لا تَعْتَرِضْ فِيمَا لا يَعْنيك ، واعْتَزِل عَدوَّك ، واحْتَفِظْ مِنْ خَلِيلكَ إلّا الأمِين ؛ لا تَعْتَرِضْ فِيمَا لا يَعْنيك ، واعْتَزِل عَدوَّك ، واحْتَفِظْ مِنْ خَلِيلكَ إلّا الأمِين ؛ فإنّ الأمِينَ مِنَ القَوْم لا يُعادِلهُ شَيْءٌ ، ولا تَصْحبِ الفَاجر فيُعلَمَكَ مِنْ فُجورٍ ، فإنّ الأمِينَ مِنَ القَوْم لا يُعادِلهُ شَيْءٌ ، ولا تَصْحبِ الفَاجر فيُعلَمكَ مِنْ فُجورٍ ، ولا تُضْم إليْهِ سِرَّكَ ، واسْتَشِرْ في أمركَ الذينَ يخشئون الله عزَّ وجَل ﴾ أهـ(٥) .

#### 000

١٣١ – عَنْ سَمُرة بُن جُندبٍ قالَ : عُمرُ رَضَىَ الله عنْهُ :

« الرِّجَالَ ثَلاثةً ، والنِّسَاءُ ثَلاثٌ : فأمَّا النَّسَاءُ فَامْرَأَةٌ عَفيفَةٌ مُسْلَمةً لِيُنَةً وَدُودٌ ولَودٌ تُعين أَهْلَهَا عَلَى الدَّهْر ، ولا تُعينُ الدَّهْر على أهْلها ، وقليلا ما تَجِدُها ، والمُرأة وَعَّاء لا تَزيدُ عَلَى أَنْ تَلذَ الأوْلادَ ، والثَّالِثة عَل يَجْعَلَها الله في عُنُق مَنْ يَشَاءُ ، فإذَا شَاءَ أَنْ يَنْزَعَهُ نَزَعَهُ ، والرَّجِالَ ثَلاثةٌ : رَجَلَ عَفيفَ هِينَ لَيُنَ ذَو رأي ومَشُورةٍ ، فإذَا نَزَل بِه امْرَ اثْتَمر رأيه وصدر الأَمُورَ هَينَ لَينٌ ذَو رأي ومَشُورةٍ ، فإذَا نَزَل بِه أَمَرٌ أَتَى ذَا الرَّأَى والمشُورةِ ، فَنَزَل بِه أَمَرٌ أَتَى ذَا الرَّأَى والمشُورةِ ، فَنَزَل بِه عَمْرُ شَيدًا ، ولا يُطيعُ مُرْشِداً ، أَهُ هذا ) .

#### 000

١٣٢ – عَنْ عُمرَ رَضَىَ الله عنْهُ قالَ : كُونُوا أَوْعيَةَ الكِتابِ ، ويَنابيعَ العِلْم ، وسَلُوا الله رِزْقَ يَوْمِ بِيَومٍ ﴾ أهـ(٧) .

<sup>0 0 0</sup> 

<sup>(</sup>۵) رواه أبو نعيم في الحلية ( ۱/۵۵).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبى شيبة وابن أبى الدنيا والحرائطي والبيهقي وابن عساكر ، كنز العمال (٦) . ( ٢٣٥/٨ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ١/١٥).

١٣٣ – عَنْ عُمَر رَضَى الله عنْهُ قالَ : مَنْ خَافَ الله لَمْ يَشْفِ غَيْظَهُ ، ومَنْ يَتَّقِ الله لَمْ يَشْفِ غَيْظُهُ ، ومَنْ يَتَّقِ الله لَمْ يَضَيعُ ما يُريدُ ، ولَوْلا يَوْمُ القِيامَة لكانَ غَيرُ ما تَروْنَ » أهـ(٨) .

#### 0 0 0

١٣٤ – عَنْ عُمرَ رَضَىَ الله عنْهُ قالَ : ﴿ مَنْ يُنْصَفَّ مِنْ نَفْسَه يُعْطَ الظَّفَرِ فِي أَمْرِهِ ، والتَّذَلَّلُ فِي الطَّاعَةِ أَقْرِبُ إِلَى البِرِّ مِنَ التَّعَزُّز بالمعْصِيَةِ ﴾ أهـ(٩) .

### مواعظ على بن أبي طالب رضي الله عنه:

١٣٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَى الله عنهما قال : قالَ عُمرُ لعلى رَضَى الله عنهما : عِظْنى يا أبا الحَسَنِ ، قال : لا تَجْعل يَقينَكَ شَكاً ، ولا عِلْمكَ جَهْلاً ، ولا ظَنْك حَقَّا ، واعْلَمَ أنَّه لَيس لَكَ مِنَ الدُّنْيا إلّا ما أعْطيتَ فأمْضَيتَ ، وقسَمْتَ فسوَّيتَ ولَبِسْتَ فأبْلَيتَ ، قال : صَدَقتَ يا أبا الحَسَنِ ، أهـ (١٠) .

#### 0 0 0

١٣٦ – عَنْ على بن أبى طالب رَضَى الله عنه أنّه قالَ لِعُمر رَضَى الله عنه أنّه قالَ لِعُمر رَضَى الله عنه يا أمِيرَ المؤْمِنينَ ، إنْ سَرَّك أنْ تلْحقَ بِصاحِبَيك فأقصير الأَمَلَ ، وكُلْ دُونَ الشَّبَع ، وأقصير الإزارَ ، وارْفَع القَميصَ ، واخصف النَّعْل تَلْحقْ بهما » أهدا ) .

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبي الدنيا ( ٢٣٥/٨ ) .

<sup>(</sup>٩) أخرجه الحرائطي ( ٣٣٥/٨ ) .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن عساكر ، كنز العمال ( ٢٧٠/٨ )

<sup>(</sup>١١) أخرجه البيهقي ، كنز العمال ( ٢١٩/٨ ) .

١٣٧ – عَنْ على رضى الله عنه قال : لَيس الخَيْرُ أَنْ يَكْثُرُ مَالَكَ وولَدُك ، ولكنَّ الخَيْرُ أَنْ يَكْثُر عِلْمُكَ ، ويعْظَمَ حِلْمُكَ ، وتتباهَى بِعبادَةِ ربَّكَ ، فإنْ أَصْنَتَ حَمِدتَ الله ، وإنْ أَسَاْتِ اسْتغفرتَ الله ، ولا خيْرَ فِي الدُّنْيا إلّا لاَّحَدِ رُجُلِين : رَجُلِ أَذْنَب ذَنْباً فَهُو تَدارَكَ ذَلْبِكَ بَتُوْبة ، أَوْ رجُلٍ يُسارِعُ فِي الخَيْراتِ ، ولا يَقلَ عَملَ فِي تَقْوى ، وكَيْف يَقلْ مَا يُتقبَّل ، أهر (١٢) .

#### 0 0 0

١٣٨ – عَنْ عُقْبة بِن أَبِي الصَّهْبَاء قَالَ : لمَا ضَرِبَ ابنُ مُلْجم عَلَيًّا رَضِيَ الله عَنْه وهُو بِالْهِ فَقَالَ له : مَا يُبْكِيك يَا بُنيّ ، عَنْه دخلَ عَلَيْه الحَسنُ رَضِيَ الله عنْه وهُو بِالْهِ فَقَالَ له : مَا يُبْكِيك يَا بُنيّ ، قَالَ : قَالَ : ومَا لَى لا أَبْكِي وَأَنْتَ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الآخِرةِ ، وآخِرِ يَوْمٍ مِنَ الدُّنيا ! فَقَالَ : يَا بُنيّ احْفَظ أَرْبَعاً ، وأَرْبعاً ، لا يضرّكَ مَا عَمِلتَ مَعهنً ، قَالَ : وما هُنَّ يَا أَبْتِ ؟ قَالَ : إِنّ أَغْنِي الغِنِي العَقْلَ ، وأَكْبَرَ الفَقْرِ الحُمْقُ ، وأَوْحَشَ الوَحْشَةِ المُحْبُ ، وأكْرَمَ الكَرَمِ حُسنُ الخُلق ، قَالَ : قَلتُ : يَا أَبْتِ ، هَالِهِ الرَّبِعة فَاعْلَمْنِي الأَرْبَعَ الأَخْرِي قَالَ : وإيَّاكَ ومُصادَقَةَ الأَحْمِقِ فَإِنَّه يُرِيدُ أَنْ الْمُوبِ عَلَيْكَ البَعِيدَ ، ويُبَعِّدُ النَّوْهِ يَقَرَّبُ عَلَيْكَ البَعِيدَ ، ويُبَعِّدُ النَّوْهِ ، وإيَّاكَ ومُصادَقَةَ الكَذَابِ ؛ فَإِنَّه يُبِعِدُ عَنْكَ أَحْوَجِ ما تكُونَ عَلَيْكَ البَعِيدَ ، ويُبَعِّدُ النَّوْهِ ، وإيَّاكَ ومُصادَقَةَ المَارِي فَإِنَّه يُبِعِدُ ، وإيَّاكَ ومُصادَقَةَ البَخِيل ؛ فَإِنَّه يُبِعَدُ عَنْكَ أَحْوَجِ ما تكُونَ عَلَيْكَ القَرْبِ ، وإيَّاكَ ومُصادَقةَ الفَاجِرِ فَإِنَّهُ يَبِعُكَ بالتَّافِهِ ، وإيَّاكَ ومُصادَقةَ الفَاجِرِ فَإِنَّهُ يَبِعُكُ بالتَّافِهِ ، وإيَّاكَ ومُصادَقةَ الفَاجِرِ فَإِنَّهُ يَبِيعُكُ بالتَّافِهِ ، وإيَّاكَ ومُصادَقةَ الفَاجِرِ فَإِنَّهُ يَبِعُكُ بالتَّافِهِ ، وإيَّاكَ ومُصادَقةَ الفَاجِرِ فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بالتَّافِهِ ، وإيَّاكَ ومُصادَقةَ الفَاجِرِ فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بالتَّافِهِ ، وأَيَّاكَ ومُصادَقةَ الفَاجِرِ فَائِنَهُ يَبِعُدُ عَنْكَ أَحْرَم المَاكَةِ ومُصادَقةً الفَاجِرِ فَإِنَّهُ يَبِعُلُكُ بالتَّافِهِ ، وأَيَّاكَ ومُصادَقة الفَاجِرِ فَإِنَّهُ يَبِعُلُ بالتَّافِهِ ، وأَمِنْ اللَّهُ يَعْدَ الْمُورِ اللْهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقِيقَةً الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ اللْعَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْعَلِي اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْقُومِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُ

 <sup>(</sup>١٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية ، وأخرج ابن عساكر في أماليه عن على رضى الله عنه - نحوه ،
 كما في الكنز ( ٢٧١/٨ ) .

<sup>(</sup>١٣) أخرجه ابن عساكر ، كذا في الكنز ( ٢٣٦/٨ ) .

١٣٩ - عَنْ علمِّى رضَى الله عنْهُ قالَ : « التَّوْفيقُ خَير قَائلٍ ، وحُسْنُ الخُلَق خَيرُ قَرينٍ ، والعَقْلَ خَيرُ صَاحبٍ ، والأَدَبُ خَيرُ مِيراثٍ ، ولا وَحْشَة أَشَدَّ من العُجْب » أهدا ١٠) .

000

١٤٠ - عَن على رضى الله عنه قال : « كلّ إخاء مُنقطعٌ إلا إخاءً كان عَلَى غيرِ الطمع » أ هـ(١٠) .

<sup>(</sup>١٤) أخرجه البيهقي وابن عساكر ، كذا في الكنز ( ٢٣٦/٨ ) .

<sup>(</sup>١٥) أخرجه ابن السمعاني في الدلائل ، كذا في كنز العمال ( ٢٣٦/٨ ) .

# مَواعظ أبي عُبيدَة بن الجراح رضي الله عنه

١٤١ - عَنْ أَبِي عُبِيدَةً بِنِ الجَرَّاحِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّه كَانَ يَسيرُ فِي العَسْكرِ فِي العَسْكرِ فَي العَبْرَاقِ فَي العَسْكرِ فَي العَلْمُ العَلْمُ

أَلَا رُبَّ مُبيِّضِ لِثِيابِهِ مُدنِّسِ لِدِينِه ، أَلَا رُبَّ مُكِرِمٍ لَنَفْسِهِ وَهُوَ لَهَا مُهِينٌ ، الْأ رُبَّ مُكِرِمٍ لَنَفْسِهِ وَهُوَ لَهَا مُهِينٌ ، الْدُرَءُوا السَّيَّءَاتِ الْقَدِيمَاتِ بالحَسناتِ الحَدِيثاتِ ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُم عَمِل مِنَ السَّيَّءَاتِ حَتَّى السَّيَّءَاتِ حَتَّى السَّيَّءَاتِ حَتَّى السَّيَّءَاتِ مَا بَيْنِهِ وَبَيْنِ السَّمَاءِ ، ثمَّ عَمِل حَسنَةً لَعَلَت فَوْقَ سَيِّهُاتِهِ حَتَّى السَّمَاءِ ، ثمَّ عَمِل حَسنَةً لَعَلَت فَوْقَ سَيِّهُاتِهِ حَتَّى تَقْهَرهُنَ ﴾ أهد(١٦) .

١٤٢ – عَنْ سَعيد بنِ أَبِي سَعيدٍ المُقْبرِيُّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ :

« لمَّا طَعِنَ أَبُو عُبيدَةَ بنُ الجُّراح بالأرْدُن - وبِها قَبْرهُ - دَعَا مَنْ حَضَرهُ
 مِنَ المسْلمِينَ فَقَالَ :

إِنِّى مُوصِيكُم بوصيَّةٍ إِنْ قَبَلتُموهَا لَم تَزالُوا بِخَيْرٍ: أَقِيمُوا الصَّلاةَ ، وآتُوا الرَّاةَ وصُومُوا شَهْرَ رَمَضانَ ، وتصدَّقُوا وحُجُّوا واعْتَمروا وتَواصَوْا وانْصَحُوا لِأَمْرائِكُم ولا تَغُشُّوهُم ولَا تُهلِكُكُم الدُّنَيا ، فإنّ امْراً لَوْ عُمَّر أَلْفَ حَوْلٍ مَا كَانَ لَهُ بَدُّ مِنْ أَنْ يَصِيرَ إِلَى مَصْرَعِى هَذَا الَّذِي تروْن ، إِنّ الله كَتَب المُوتَ

<sup>(</sup>١٦) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ١٠٢/١ ) .

عَلَى بنِى آدَمَ فَهُم مَيْتُونَ ، وأَكْيَسُهُم أَطْوَعُهم لِربِّهِ وأَعْمَلُهم لِيومِ معاده ، والسَّلامُ عَلَيْكم ورحْمَةَ الله وبَركاتُه ، يا مُعاذَ بْنَ جَبلِ ! صِلْ بالنَّاسِ ، وماتَ .

### فَقَامَ مُعاذ بنُ جَبلِ فَقالَ :

آيُهَا النَّاسُ ، تُوبُوا إِلَى الله مِنْ ذَنُوبِكُم تَوبةً نَصُوحاً ، فإنَّ عَبْداً لَا يَلْقَى الله تاثِباً مِنْ ذَنْبِهِ إِلَّا كَانَ حَقَّا عَلَى الله أَنْ يَغْفِرَ لَهُ إِلَا مِن كَانَ عَلَيْه ، فإنَّ العَبْد مُرْتهنَّ بِدَيْنِه ، ومَنْ أَصْبَح مِنكُمْ مُهاجِراً أَخاهُ فَلْيلْقَهُ فَلْيُصافِحُهُ ، ولَا يَنْبغِي لمسْلمِ أَنْ يَهْجُر أَخَاهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثٍ فَهُو الذَنْبُ العَظيمُ » أَهـ(١٧) .

<sup>(</sup>۱۷) أخرجه ابن عساكر ( ۷٤/۵ ) .

## مواعظ عبدالله بن مسعود رضى الله عنه

١٤٣ – عَن عبدالله بنِ مَسْعود رَضيَ الله عنهُ قالَ :

« إِنِّى لأَمْقَت الرَّجَلَ أَنْ أَرَاهُ فارِغاً لَيسَ فى شَىءٍ مِنْ عَملِ الدُّنْيا وَلَا عَمَلِ الآخِرة » أ هــ(۱۸) .

#### 0 0 0

١٤٤ – عَنْ عَبْدالله بن مسعود رَضيَ الله عنَهُ قالَ :

وذَهَبَ صَفْوةَ الدُّنْيا وبَقَى كَدَرُها ، فالمَوْتُ اليَوْمَ تُحفَةً لِكُلِّ مُسْلِمِ » أهـ(١٩) .

٥ ٤ ١ - عَنْ عَبْدالله بن مسعود رَضَى الله عَنْه قالَ :

« أَلَا حَبَّذَا المُكَرَوهَانِ : المُوْتُ والفَقْرُ ! وائِمُ الله ! إِنْ هُوَ إِلَّا الغِنَى أَوِ الفَقْر ، ومَا أَبالِي بأَيِّهِما ابْتُليتُ ، إِنْ كَانَ الغِنَى فَإِنَّ فِيهِ لَلْعَطْف ، وإِنَّ كَانَ الغَفَر ، ومَا أَبالِي بأيِّهما ابْتُليتُ ، إِنْ كَانَ الغِنَى فَإِنَّ فِيهِ لَلْعَطْف ، وإِنَّ كَانَ الفَقْرُ فَإِنَّ فِيهِ لَلصَّبَّر » أهـ(٢٠) .

<sup>(</sup>١٨) أخرجه أبو نعيم فى الجلية ( ١٣٠/١ ) .

<sup>(</sup>١٩) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ١٣١/١ ) .

<sup>(</sup>٣٠) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ١٣٢/١ ) .

١٤٦ - عَنْ عبدِالله بن مسعود رَضَى الله عَنْهُ قَالَ : لا يَبْلُغُ عَبدُ حَقيقَة الإيمانِ حَتَّى يَكُونَ الفَقْرُ أَحَبَّ إليْهِ مِنَ الغِنَى حَتَّى يَكُونَ الفَقْرُ أَحَبَّ إليْهِ مِنَ الغِنَى والتَّواضُعُ أَحَبُ إليْهِ مِنَ الشَّرَف ، وحتَّى يَكُونَ حامِدُهُ وذَامَّهُ عِنْدَه سَواءً ، قالَ : فَغَسَّرها أَصْحابُ عَبْدِالله قَالُوا : حتَّى يَكُونَ الفَقْرُ في الحَلالِ أَحَبَّ إليْهِ مِنَ الشَّرَف في معصيةِ مِنَ الغِنَى في الحَرامِ ، والتَّواضُع في طاعَةِ الله أَحَبَّ إليْهِ مِنَ الشَّرُف في معصيةِ الله ، وحتَّى يَكُونَ حَامِدُه وذامُّه عَنْدَه في الحقِّ سواءً » أهـ(٢١) .

#### 000

١٤٧ – عَن عبدالله بْنِ مَسْعُودٍ رَضَى الله عنْهُ قالَ : الحَقُّ ثَقِيلٌ مَرِيُّ والبَاطِلِ خَفيفٌ وَبِيًّ ، ورُبُّ شَهُوةٍ تُورِثَ حُزْناً طَويلاً » أهـ(٢٢) .

#### 0 0 0

1 ٤٨ – عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بِنِ حُجَيرةً ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ عَبْدِالله بِنِ مسْعُود رَضَى الله عَنْهُ أَنَّه كَانَ يَقُولَ إِذَا قَعَد : إِنكُمْ في مَمَرِّ اللَّيْل والنَّهارِ في آجالٍ منقوصَةٍ وأعمَّالٍ مَحفَوظةٍ ، والمؤتُ يأتِي بغْتةً ، فَمْن يَزْرَعْ خَيراً يُوشكُ أَنْ يَحْصُدُ رَغْبةً ، ومَنْ يَزْرَعْ شَرَّا يُوشكُ أَنْ يَحْصُدُ ندَامَةً ، ولِكُلِّ زِراعٍ مِثْلَ ما زَرَعَ ، وغَبْهُ ، ومَنْ يُؤْرَعْ شَرَّا يُدركُ حَريصٌ ما لَمْ يُقَدَّرُ لهُ ، فَمَن أَعْطِي خَيراً فالله تعالَى وَقَاهُ ، المَّقُونَ سَادَةً ، والفَقَهاءُ فالله تعالَى وَقَاهُ ، المَّقُونَ سَادَةً ، والفَقَهاءُ قادةً ، ومَجَالِسُهم زِيادُةً » أهـ(٢٢) .

<sup>(</sup>٢١) أخرجه أبو نعيم فى الحلية ( ١٣٢/١ ) وأخرجه أحمد ، كما فى صفة الصفوة ( ١٦٤/١ ) . (٢٢) أخرجه أبو نعيم فى الحلية ( ١٣٤/١ ) .

١٤٩ - عنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِي عَبْدَالله بِي مَسْعُودِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَاهُ رَجُلَّ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَـٰنِ ، عَلَمْنِي كَلِمَاتٍ جَوامِغ نوافِع ، فقال : اعْبُدِ الله ولا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعاً ، وزُلِ مَعَ القَرْن حَيثَ زالَ ، ومَنْ جَاءَكَ بالحَقِّ فَاقْبَلَ مِنْه ، وإنْ كَانَ بَعِيداً بَغيضاً ، ومَنْ جَاءَكُ بالبَاطِلِ فَارْدُدْ عَلَيْهِ وإنْ كَانَ حَبِيباً مَنْه ، وإنْ كَانَ بَعيداً بَغيضاً ، ومَنْ جَاءَكُ بالبَاطِلِ فَارْدُدْ عَلَيْهِ وإنْ كَانَ حَبِيباً مَرْياً ١٤٤٤ .

0 0 0

. ١٥ – عَنِ ابْنِ مَسْعُود رَضَىَ الله عنْهُ قالَ :

« إِنَّ لَلْقَلُوبِ شَهُوةً وإِقْبَالًا ، وإِنَّ لَلْقَلُوبِ فَتَرَةً وإِذْبَاراً ، فَاغْتَنْمُوهَا عِنْد شَهُوتِها وإِقْبَالِها ودَعُوها عِنْد فَتْرتِها وإِذْبَارِهَا » أُهــ(٢٠) .

0 0 0

١٥١ - عَنْ مُنْذرٍ قالَ :

جاءَ نَاسٌ مِنَ الدَّقاقين إلَى عَبْدِالله بن مَسْعودٍ رَضَىَ الله عنْهُ فَتعجَّب النَّاسُ مِنْ غِلظِ رِقابِهِم وصِحَّتِهم قالَ :

فَقَالَ عَبُدُالله : إِنَّكُم ترَوْنَ الكافِر من أَصَحَّ النَّاسِ جِسْماً ، وأَمْرَضِهُم قَلْباً وَتُلْقَوْن المُؤْمنَ مِنْ أَصَح النَّاسِ قَلْباً ، وأَمْرَضِهمَ جِسْماً ، وايْمُ الله : لَوْ مَرِضَتْ قَلُوبكُم وصحَّتْ أَجْسَامُكُم لكَنْتُم أَهْوَنَ عَلَى الله مِنَ البُعْلانِ ، أَهـ (٢٦) .

<sup>(</sup>٢٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ١٣٤/١ ) .

<sup>(</sup>٢٤) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ١٣٤/١ ) .

<sup>(</sup>٢٥) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ١٣٤/١ ) .

<sup>(</sup>٢٦) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ١٣٥/١ ) .

## موعظة أبى ذر رضى الله عنه :

١٥٧ – عَنْ سُفْيانَ التَّورِيِّ قالَ : قامَ أَبُو ذَرِّ الغِفَارِيُّ رَضَى الله عنهُ عِنْد الكَفْبَة فَقَالَ : يَايُّهَا النَّاسُ : أَنَا جُنْدَبُ الغِفَارِيُّ هَلَمُّوا إِلَى الأَجْ النَّاصِيحِ الشَّغِيقِ ، فَاكْتَنفَهُ النَّاسُ فَقَالَ : أَرَأَيْتُم لُو أَنَّ أَحَدَكُم أَرَادَ سَفَراً لَيَس يَتَّخَذُ مِنَ الشَّغُونِ ، فَخُذُوا مِنْه ما يُصْلحُكم ، قالَوا : وما يُصْلحُنا ؟ قالَ : حجُّوا ما يُريدُونَ ، فَخُذُوا مِنْه ما يُصْلحُكم ، قالُوا : وما يُصْلحُنا ؟ قالَ : حجُّوا ما يُريدُونَ ، فَخُذُوا مِنْه ما يُصْلحُكم ، قالُوا : وما يُصْلحُنا ؟ قالَ : حجُّوا ما يُريدُونَ ، فَخُذُوا مِنْه ما يُصْلحُكم ، قالُوا : وما يُصلحُن ؟ قالَ : حجُّوا مَرَّونَ القَبْورِ ، حَلُوا يَوْمَا شَديداً حرَّهُ لِطُولِ يَوْمَ النَّشُورِ ، صَلُوا مَحْجَو اللَّهُ لِي قَوْمَ النَّشُورِ ، صَلَوا وَخَشَةِ القَبُورِ ، كَلِمةَ خَير تَقُولُها أَوْ كَلمة سُوءٍ مَنْ عَسيرها ، وَسُودِ اللَّيلِ لَوَحْشَةِ القَبُورِ ، كَلِمةَ خَير تَقُولُها أَوْ كَلمةَ سُوءٍ مَنْ عَسيرها ، والقَالثَ يَعْمُ لَهُ أَوْ وَلِي يَنْفَعُ لَهُ اللَّهُ فِي عَظِيمٍ ، تَصَدَّقَ بِمَالِكَ لَوْمُ مِنْ عَلْى اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَثُوا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عِلْهُ مَ وَرُهُمَا تُقَدِّمةُ لَا تُرْيِدُه ، اجْعَلَ المَالَ دَرْهَمْن : دِرْهَما تُنْفِقهُ عَلَى والثَّالَثَ يَضَرُّكُ ولا ينْفَعُلُ لَو تُرَدِي اللَّهُ اللَّهُ مَنْ حَلْه ، ودِرْهُما تُقدِّمةُ لَا تَوْرَدِن ، والثَّالَ يَوْرَفُونَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا نَدَى بأَعْلَى صَوْتِه : قَدْ قَتَلكُم حِرْصٌ لَا تُذُر كُونَهُ أَبُداً » أهـ(٢٧) .

(۲۷) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۱۹۵/ )

١٥٣ - وعَنْ أبي ذرٍّ رضي الله عنْهُ قال :

« يُولدُون للموْت ، ويُعمّرون للخراب ، ويحْرِصون على ما يَفْنَى ، ويتْركون ما يَبْقَى ، أَلَا ! خَبَّذا المكْرُوهانِ : المؤتُ والفقْر » أهـ(٢٨) .

<sup>(</sup>٢٨) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ١٦٣/١ )

## مواعظ سَلْمان الفارسي رضي الله عنه

١٥٤ - عَنْ جَعْفر بن بَرْقانَ قال : بَلَغَنا أَنَّ سَلْمانَ الفَارِسَّى كَانَ يَقُول : أَضْحَكنى ثلاث وأبْكانى ثَلاث : ضَحِكْتُ مِنْ مُؤمِّل الدُّنيا والمؤت يَطلبُهُ ، وغافِل لا يُغفَل عَنْه ، وضاحِكِ مِلْء فِيهِ لا يَدْرِى أَمُسخُط رَبَّهُ أَمْ مُرْضِيه ، وغافِل لا يُغفَل عَنْه ، وضاحِكِ مِلْء فِيهِ لا يَدْرِى أَمُسخُط رَبَّهُ أَمْ مُرْضِيه ، وأَبْكانِى ثلاث ، فِراق الأَحِبَّةِ مُحمدٍ وحِزْبِه ، وهؤل المطلع عنْد غَمَراتِ(٢٩) المؤتِ ، والوُقوف بَيْن يَدى ربُّ العَالَمين حَينَ لا أَدْرِى إِلَى النَّارِ انْصِرافِى أَمْ اللَّيْ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْلِ اللَّهِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِقُ اللْمُولِ الللْمُولُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُؤْمِ اللللْمُ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْ

#### 000

١٥٥ - عَنْ سَلَّمَانَ رَضِيَى الله عَنْهُ قَالَ :

إِنَّ الله تَعالَى إِذَا أَرَادَ بَعبْدٍ شَرًّا أَوْ هَلَكَةً نَزَع مِنهُ الحياءَ فَلْم تَلْقهُ مَقِيتاً (٣١) مُمَقّتاً ، فإذَا كانَ مَقيتاً مُمَقّتاً نُزِعَت مُنْه الرَّحْمة فَلَم تلْقَه فَظَار٣١) غَليظاً ، فإذا كانَ كذلكَ نُزِعَت مِنْهُ الأَمَائَةَ فَلَم تلقه إلا خائناً

<sup>(</sup>۲۹) أى شدائد الموت .

<sup>(</sup>٣٠) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٢٠٧/١ ) .

<sup>(</sup>۳۱) أي مبغوضاً .

<sup>(</sup>٣٢) أي مبئ الحلق.

مُخَوَّناً ، فإذا كان كذلك نُزعتْ ربْقة الإسلام مِنْ عُنُقه فكان لعيناً مُلَعَّناً ، أهـ(٢٣) .

١٥٦ – عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضَى الله عَنْهُ قَالَ

ا إِنَّمَا مَثَلَ المُؤْمِنِ فَى الدَّنْيَا كَمثَلَ مَرِيضٍ مَعهُ طَبِيبُهُ الَّذِى يَعْلَمُ دَاءَهُ وَوَاعَه ، فإذَا اشْتَهَى مَا يَضرُّه مَنعهُ وقال : لا تَقْرَبْهُ ، فإنَّكَ إِنْ أُصَبْتهُ الْمُلكَك ، ولا يزَالَ يمْنعُه حتَّى يَبْرأ مِنْ وَجَعِه ، وكذَلِكَ المُؤْمنُ يشْتَهَى أَشْيَاءَ كَثِيرةً ممَّا فَضَلَ مِنْ غَيْرهِ مِنَ العَيْشِ ، فيمْنعُه الله إيَّاهُ ، ويحجزهُ عنهُ حتَّى يَتُوفاهُ ، فيدْخِله الجنَّة ، أهـ(٢٤) .

<sup>(</sup>٣٣) أخرجه أبو نعيم فى الحلية ( ٢٠٤/١ ) (٣٤) أخرجه أبو نعيم فى الحلية ( ٢٠٧/١ )

## مواعظ أبيّ بن كعب رَضي الله عنه:

10٧ – عَن أَبِى العَالِيَة قَالَ : ﴿ قَالَ رَجُلَ لَأَبَى بْنِ كَعْبِ رَضَى الله عَنْهُ : أَوْصِنِى ، قَالَ : اتَّخِذ كِتَابَ الله إِماماً ، وارْضَ بهِ قَاضِياً وحَكماً ؛ فإنَّهُ الَّذِى اسْتَخلَف فيكُم رَسُولكُم ، شَفَيعٌ مُطاعٌ وشاهِدٌ لا يُتَّهَم ، فيهِ ذِكْرُكُمْ وذِكْرُ مَنْ قَبلكُم ، وحُكْمُ ما بَيْنكُم ، وخَبرُكم وخَبرُ ما بَعْدكُم » أهـ(٣٠) .

#### 000

١٥٨ – عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبِ رَضِيَ الله عنْه قالَ :

﴿ مَا مِنْ عَبَدٍ تَرَكَ شَيْعًا للله عَزَّ وجل إِلَا أَبْدَلَه الله بَعَدَهُ مَا هُو خَيرٌ مَنْهُ مِنْ
 حَيثَ لا يَحْتَسَبُ ، ومَا تَهَاوَنَ بِه عَبدٌ فَأَخَذَهُ مِنْ حَيثَ لا يَصْلَحُ إِلَّا أَتَاهُ الله مَا هُوَ أَشَدٌ عَلَيْه مِنْهُ مِنْ حَيثَ لا يُحتَسَبُ » أهـ(٣١) .

#### 000

١٥٩ – عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ :

﴿ الْمُؤْمِنُ بَيْنِ أَرْبِعِ : إِنِ البُّتْلِيَ صَبَرَ ، وإِنْ أَعْطِيَ شَكَرَ ، وإِنْ قَالَ صَدَقَ ،

<sup>(</sup>٣٥) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٢٥٣/١ ) .

<sup>(</sup>٣٦) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٢٥٣/١ ) .

وإنْ حَكَمَ عَدَلَ ، فَهُوَ يَتَقَلَّبِ فَي خَمْسَةٍ مِنَ النُّورِ - وَهُوَ الَّذِي يَقُولَ الله فيه ﴿ نُّورُ عَلَى نُورٍ ﴾ (٣٧): كلامُهُ نُورٌ ، وعِلْمُهُ نُورٌ ، ومدْخلَه في نورٍ ، ومخرجُه مِنْ نُورٍ ، ومَصيرُهُ إِلَى النُّورِ يَوْمَ القِيامَةِ والكافِرُ يَتَقَلَّبُ في خَمْسَةٍ مِنَ الظَّلَم : فكلامُهُ ظَلْمة ، وعَملُه ظَلْمة ، ومَدْخَله ظَلَمَة ، ومخرجُهُ مِنْ ظَلْمة ومَصيرُهُ إِلَى الظَّلْمَاتِ يَوْمَ القِيامَةِ ، أهـ (٣٨) .

<sup>(</sup>٣٧) النور : ٣٥ .

<sup>(</sup>٣٨) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٢٥٥/١ ) .

## مواعظ عبدالله بن عباس رضي الله عنه

### ١٦٠ – عَن ابنِ عَبَّاسٍ رَضَىَ الله عنْهِمَا إِنَّهُ قَالَ :

171 - عَن ابن عَبَّاس رَضَى الله عنهما قالَ : عَلَيْكَ بالفَرائِضِ ، وما وظَفَ الله تَعالَى عَلَيْكَ بالفَرائِضِ ، وما وظَفَ الله تَعالَى عَلَيْكَ مِنْ حَقْهِ فَأَدِّهِ ، واسْتَعِن الله علَى ذاكَ ؛ فإنَّهُ لا يَعْلَمُ مِنْ عَبْد

<sup>(</sup>٣٩) أخرجه أبو نعم في الحلية ( ٣٤٨/٢ ) .

صِدْقَ نِيَّةٍ وحِرْصاً فيما عِنْدهُ مِنْ ثَوابِهِ إِلَّا أَخَّرُه عمَّا يَكْرهُ وهُو اللَّكُ يَصْنعُ ما يَشاءُ ﴾ أهـ(٤٠) .

١٦٢ – عَنِ ابنِ عَبَّاسِ رَضَى الله عنهما قالَ :

« مامِنْ مُؤمنٍ ولا فَاجرٍ إِلَّا وقَدْ كَتَب الله تَعَالَى لَهُ رِزْقَهُ مِنَ الحَلالِ ، فإنْ صَبَرَ حتَّى يأتيهُ الله تَعالَى ، وإنْ جَزعَ فتناوَل شيئاً مِنَ الحَرامِ نقَصهَ الله مِنْ رزقِه الحَلالَ » أهـ(١٤) .

<sup>(</sup>٤٠) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٣٢٦/١ )

<sup>(</sup>٤١) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٣٢٦/١ ) .

# مواعظ الحسن بن على رضى الله عنهما

١٦٣ - عَنِ الحَسَن بِنِ عَلَى رضَى الله عَنْهُما قالَ : ﴿ مَنْ طَلَبِ الدُّنْيَا قَعَدَتْ مِهِ ، وَمَنْ زَهِدَ فِيهَا لَمْ يُبالِ مَنْ أَكَلَهَا ، الرَّاغَبُ فِيهَا عَبدٌ لَمَنْ يَمْلِكُهَا ، أَدْنى ما فِيها يَكْفِى ، وكُلُّها لا تُغْنِى ، مَنِ اعْتَدَلَ يَومَه فيها فَهوَ مَغْرورٌ ، ومَنْ كَانَ يَومُه خيراً مِنْ غَدِه فَهُوَ مَعْبونٌ ، ومَنْ لَمْ يَنفض النَّقصُانَ عَنْ نفسه فإنَّه في يُومُه خيراً مِنْ كَانَ فِي نقصانٍ فالمُوثُ خَيرٌ لَه ﴿ أَهُ اللهِ اللهُ عَنْ نفسه فإنَّه في نقصانٍ ، ومَنْ كَانَ فِي نقصانٍ فالمُوثُ خَيرٌ لَه ﴿ أَهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### 000

١٦٤ - عَن الحَسَن بن عليٌّ رَضَى الله عنهما قالَ :

اعْلَمُوا أَنَّ الحِلْم زِينَةٌ ، والوَفاءَ مُروعَةٌ والعَجلةَ سَفه والسَفر ضَعف ،
 ومُجالسةَ أَهْلِ الدَّناءَةِ شَيْنٌ ومُخالَطَةَ أَهْلِ العِشْقِ رِيبَةٌ » أَ هـ(٢٠) .

١٦٥ - عَنِ الحَسَن بنِ عليٌّ رَضَىَ الله عنْهُما قالَ :

النَّاسُ أَرْبِعةٌ : فَمنْهُم مَنْ لَهُ خَلاقٌ ولَيسَ لَهُ خُلُق ، ومنْهِم مَنْ لَه خُلُق ولَيسَ لَهُ خُلُق ولَيسَ لَهُ خُلُق ولَا خَلاقٌ فَذَاك شَرُّ الناسِ ، ومنْهُم مَنْ لَيسَ لَهُ خُلُق ولَا خَلاقٌ فَذَاك شَرُّ الناسِ ، ومنْهُم مَنْ لَه خُلُق وخلاقٌ فَذَاك أَفْضَل النَّاسِ » أهـ(٤٤) .

<sup>0 0 0</sup> 

<sup>(</sup>٤٢) أخرجه ابن النجار ، كنز العمال ( ٢٢٢/٨ ) .

<sup>(</sup>٤٣) أخرجه ابن عساكر ، كنز العمال ( ٢٣٧/٨ ) .

<sup>(£</sup>٤) أخرجه ابن عساكر ، كنز العمال ( ٢٣٧/٨ ) .

## موعظة لِشدَّاد بن أوس رضي الله عنه

177 – غَنْ رِيادِ بِنِ مَاهِكٍ قَالَ : كَانَ شَكَّادُ بِنُ أُوْسٍ رَضِيَ الله عنه يَقُولُ : إِنَّكُم لَم تَرُوْا مِنَ الشَّرُّ إِلَّا أُسْبَابَه ، الخَيرُ كَلَّه إِنكُم لَم تَرُوْا مِنَ الشَّرُ إِلَّا أُسْبَابَه ، الخَيرُ كَلَّه بَحْذَافِيرِه فِي النَّارِ ، وإنَّ الدُّنْيا عَرَضَّ حاضِرٌ بَحْذَافِيرِه فِي النَّارِ ، وإنَّ الدُّنْيا عَرَضَّ حاضِرٌ يأكُل مِنها البَرُّ والفاجرُ ، والآخِرة وَعْدٌ صَادقٌ ، يحْكُم فيها مَلِكُ قَاهرٌ ، يأكُل بنون فكُونُوا مِنْ أَبْناءِ الآخِرةِ ولا تكونوا مِنْ أَبْناءِ الدُّنيا « .

قالَ أَبُو الدَّرِدَاءِ رَضَى الله عنهُ ﴿ وَانَّ مِنَ النَّاسِ مَن يُؤْتَى عِلْماً وَلا يُؤتَى عِلْماً وَلا يُؤتَى عِلْماً ، وإنَّ أَبَا يَعلَى رَضِي الله عنهُ قَدْ أُوتِنَى عِلْماً وحِلْماً ﴾ أهـ(٤٦) .

#### 0 0 0

## موعظةً لعبدالله بن بسر رضي الله عنه

١٦٧ - عَنْ عَبْدالله بن بُسْر رَضى الله عنه قال : المتَّقُون سَادة ، والعُلماء قادة ، ومُجالَستُهم عِبادَة ، بلَ ذلك زِيادة ، وأنْتُم بِمَرِّ اللَّيل والنَّهار في آجَالٍ منْقُوصة وأعْمالٍ محْفُوظة ، وأعِدُوا الزَّادَ مكانكم بالمعَادِ » أهـ(٤٧) .

<sup>(</sup>٤٥) أي جميعه

<sup>(</sup>٤٦) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٢٦٤/١ )

<sup>(</sup>٤٧) أخرجه البيهقي وابن عساكر ( ٣٢٤/٨ )

## مواعظ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه

١٦٨ – عَنْ أَبِي الطَّفَيلِ أَنَّه سَمعَ حُذيفَةَ رَضيَ الله عنْه قالَ :

« يأيُّها النَّاسُ ، أَلَا تَسْأَلُونِي ، فإنَّ النَّاسَ كَانُوا يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله عَيْظِيْكِ عَنِ الخَيْرِ ، وكنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ ، أَفَلَا تَسْأَلُونَ عَنْ مَيِّتِ الأَحْيَاء ؟ فقَال :

إِنَّ الله بعثَ مُحمَّداً ، عَلَيْظِهُ فَدَعا النَّاسَ مِنَ الضَّلالَةِ إِلَى الهُدَى ، ومِنَ الكَفْرِ إِلَى الإيمانِ ، فاستَجابَ لَهُ مَنِ استَجابَ ، فَحَيِى بالحقِّ مَنْ كانَ مَيِّتاً ، ومَاتَ بالبَاطِل مَنْ كانَ حَيًّا ، ثمَّ ذهبت النَّبوة ، فكانَتْ الخِلافَةُ عَلى مِنهاجِ النَّبوّةِ ، ثمّ يكونُ مُلكاً عضوضاً ، فَمِن النَّاسِ مَنْ ينكرُ بقلبهِ ويده ولسانه ، والحق استكمل ، ومنهم مَن يُنكِر بقلبه ولسانه كافا يده ، وشعبة من الحق ترك ، ومنهم مَن ينكر بقلبه كافا يده ، وشعبتين مِنَ الحق ترك ، ومنهم مَن ينكر بقلبه كافا يده ولسانه والمؤمن الأحياء » أهـ(١٤٨) .

#### 000

١٦٩ – وعَنُ حُذيفَة رَضَى الله عنهُ قاَلَ :

القلوبُ أَرْبعة : قَلبٌ أَغْلَفَ فذلَكِ قلْبُ الكافِر ، وقلبٌ مُصفَحٌ فذلك ....
 اخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۲۷٤/۱ ) .

قَلْبُ المنافِق ، وقلْبٌ أَجْرِدُ فِيهِ سِراجٌ يُزْهِرُ فَذَاكَ قَلْبُ المُؤْمِنِ ، وقلبٌ فِيه نِفاقَ وإيمانَ ، فمثَلَ النِّفاقِ مثَلَ القَاقِ مثَلَ القَاقِ مثَلَ القَاقِ مثَلَ القَوْرَةِ يَدُّهَا مَاءً طَيِّبٌ ، ومَثَلَ النَّفاقِ مثَلَ القَرْحَةِ يَدُّهَا قَيحٌ ودَمٌ ، فأيُّهما ما غَلَب عليه غَلب ، أهـ(٤٩) .

#### 0 0 0

١٧٠ - عَنْ حُذْيفَة رضى الله عنه قال « إنّ الفِتْنة تَعرضُ عَلَى القلوبِ فأَى قَلَبِ أَشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نَكْتَةٌ بَيْضاءُ ، قَلْبِ أَشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نَكْتَةٌ بَيْضاءُ ، فإنْ أَنكرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نَكْتَةٌ بَيْضاءُ ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنكُم أَنْ يَعْلم : أَصَابِتَه الفِتنَةَ أَمْ لَا ، ينْظُر : فإنْ كانَ يَرى حَراماً فَمَنْ أَحَبَّ مِنكُم أَنْ يَعْلم : أَصَابِتَه الفِتنَةَ أَمْ لَا ، ينْظُر : فإنْ كانَ يَره حَراماً فَقَد أَصابِتُه مَا كانَ يَراهُ حَراماً فَقَد أَصابَتْه الفِتْنَة » أَهد هـ (٥٠) .

### ١٧١ – عَنْ حُذيفَة رَضِيَ الله عنْهُ قالَ :

وإِيَّاكُم والفِتَن ، لا يَشْخُصُ إِلَيْهَا أُحَدِّ ، فَوَالله ، مَا شَخَصَ فِيهَا إِلا لَسَعَتُه كَمَا يُنْسَفَ السَّيْلَ الدِّمَنَ ، إِنَّهَا مُشْبَهة مُقْبِلة حتَّى يقول الجاهِلُ : هَذِه تُشْبَهُ وَتَبِينُ مُدْبَرةً ، فإذا رَأَيْتُموها فاحْتجبوا(٥١) في بُيُوتِكم ، وكسَرُوا سُيوفَكم ، وتَسِينُ مُدْبَرةً ، فإذا رَأَيْتُموها فاحْتجبوا(٥١) في بُيُوتِكم ، وكسَرُوا سُيوفَكم ، وقطَعُوا أُوْتَارَكُم » أهـ(٥٢) .

<sup>(</sup>٤٩) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٢٧٦/١ ) .

<sup>(</sup>٥٠) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٢٧٢/١ )

<sup>(</sup>١٥) أي فاجلسوا .

<sup>(</sup>٥٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٢٧٣/١ )

١٧٢ - عَنْ حُذيفَةَ رَضَى الله عنهُ قالَ :

« إِنَّ لَلْفِتْنَةِ وَقَفَاتٍ وَبَغْتَاتٍ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ فَى وَقَفَاتُهَا فَلَيْفَعَل – يَعْنَى بِالوَقَفَات غَمْدَ السَّيْف ﴾ أهـ(٥٣) .

#### 0 0 0

۱۷۳ – عَنْ حُذيفَة قالَ : ﴿ إِنَّ الفِتْنَةَ وُكُلَتْ بِثَلاثٍ : بِالْحَادِّ النَّحْرِيرِ الَّذِي لَا يُرْتَفَعَ لَهُ شَيَّةً أَلَّا قَمَعَه بِالسَّيْفِ ، وِبِالْخَطيبِ الَّذِي يَدْعُو إِلَيْهَا ، وِبِالسَّيْد ، فَأَمَّا هَذَان فَتَنْظَحهما(٥٠) بِوُجُوههما ، وأمَا السَّيِّدُ فَتَبْعَثُه حَتَّى تَبلؤما عِنْدُهُ ﴾ أهـ(٥٠) .

١٧٤ – عَنْ حُذيفَة رَضِيَ الله عنْهُ قالَ :

١٧٥ - عَن الأَعْمَش قالَ:

بِلَغَنِي أَنَّ خُذِيفَةَ رَضِيَ الله عنْهُ كَانَ يَقُولَ :

« لَيَس خَيْرُكُم الَّذينَ يتركُونَ الدَّنْيا للآخِرةِ ، ولَا الَّذينَ يتْركُونَ الآخِرةَ للدِّنْيا ، ولكِن الّذينَ يَتناوَلُون مِنْ كُلْ » أهـ(٥٦) .

<sup>(</sup>٣٠) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٢٧٤/١ ) .

<sup>(\$0)</sup> تلقيهما على وجوههما – أخرجه أبو نعيم فى الحلية ( ٢٧٤/١ ) .

<sup>(</sup>٥٥) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٧٧٤/١ ) .

<sup>(</sup>٥٦) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٧٧٨/١ ) .

## موعظة أبى الدرداء رضي الله تعالى عنه

١٧٦ - عَنْ حسَّانِ بن عطيَّة أنَّ أبَا الدَّردَاءِ رَضَى الله عنْهُ كان يقَولَ : « لا تَزالُون بخيرِ ما أَحْببْتم خيارَكُم ، وما قِيلَ فِيكُم بالحقِّ فعرفتُموهُ ؛ فإنَّ عارفَ الحقِّ كعامِلِه » أهـ(٥٠) .

#### 0 0 0

١٧٧ – وعَنْ أَبِى الدَّرْداءِ رَضَى الله عنْهُ قالَ: ﴿ لَا تَكَلَّفُوا النَّاسَ مَالَمَ عَلَمُوا ، وَلَا تُحاسِبُوا النَّاسَ دُونَ ربِّهِم ، ابْن آدَمَ ، عَلَيْك نَفْسَكَ ؛ فائَه مَنْ تَتَبَّع ما يَرَى فى النَّاسِ يَطَلَ حزنُهُ ولا يَشْفِ غَيْظَه ﴾ أهـ(٥٩) .

#### 0 0 0

١٧٨ – عَنْ أَبِي الدَّردَاءِ رَضِيَ الله عنْهُ قَالَ :

لأيسَ الخَيْرُ أَنْ يَكُثُرُ مَالَكَ وَوَلدُكَ ، ولكنَّ الخَيْرُ أَنْ يَعْظَمَ حِلْمُك ،
 ويكثر عِلْمُكَ ، وأَنْ تُبارِى النَّاسَ فى عِبادَة الله عزَّ وجَل ، فإنْ أَحَسَنْت حَمِدتَ الله تَعالى ، وإنْ أَسَأْتَ اسْتَغَفرتَ الله عزَّ وجل » أهـ(٥٩) .

<sup>(</sup>٥٧) رواه أبو نعيم في الحلية ( ٢١٠/١ ) .

<sup>(</sup>٥٨) رواه أبو نعيم في الحلية ( ٢١١/١) .

<sup>(</sup>٩٩) رواه أبو نعيم في الحلية ( ٢١٢/١ ) .

١٧٩ - عَن أَبِي الدُّرْداءِ رَضَى الله عنْهُ قالَ :

« حَذِرَ امْرَقُ أَنْ تَبغضَه قُلُوبُ المُؤْمنِينَ من حَيْث لَا يَشْعُرُ ، ثمَّ قالَ : أَتَدْرِى ما هذا ؟ قلْتُ : لَا ، قالَ : العبْدُ يخْلُو بمعَاصِي الله عزَّ وجلّ فيُلقِي الله بُغْضَه في قلُوبِ المُؤْمِنينَ مِنْ حَيثَ لا يَشْعُرُ » أهـ(١٠) .

0 0 0

١٨٠ - عَنْ أَبِى الدَّردَاءِ رَضَىَ الله عنْهُ أَنَّه كَانَ يَقُولَ : « ذِرْوةَ الإِيمَانِ الصَّبرُ للحُكْم ، والرِّضا بالقَدَرِ ، والإِخْلاصُ في التَّوكَّلِ ، والاسْتِسلامُ للرَّبِّ عزَّ وجل ، أهـ(١١) .

<sup>(</sup>٦٠) رواه أبو نعيم في الحلية ( ٢١٥/١ ) .

<sup>(</sup>٦١) رواه أبو نعيم في الحلية ( ٢١٦/١ ) .

# مواعظ معاذ بن جبل رضي الله عنه

١٨١ - عَنْ مُعاوية بن مُرّة قَالَ: قالَ مُعاذَ بنُ جَبل رَضَى الله عنهُ لائنه:
 يا بنى ، إذا صلّيت صلاةً فصل صلاةً مُودِّع ، لا تظنَّ أَنَّك تعُودُ إليها أَبدأ ،
 واعْلم يا بُنى أنّ المُؤمن يمُوتُ بَيْن حَسنَتَيْنِ حَسنةٍ قَدَّمَها ، وحَسنةٍ
 أخرَّها ) أهـ(١٢) .

1AY - عَنْ عَبِدِالله بنِ سَلَمَة قَالَ : قَالَ رَجُلَ لَمَعَاذِ بنِ جَبَلَ رَضَى الله عنهُ عَلَمنِي ، قَالَ : وهلْ أَنْتَ مُطيعي ؟ قَالَ : إنّى عَلَى طَاعَتِكَ لَحَريصٌ قَالَ : صُمْ وَأَفْطِرْ ، وصَلِّ وقمْ ، واكتسبْ ولا تأثَم ، ولا تَمُوتنَّ إلّا وأنْتَ مُسلمٌ ، وإياكَ ودَعُوةَ المظّلومِ » أهـ(٦٢) .

## 0 0 0

١٨٣ – عَنْ مُعاذِ بنِ جَبلِ رَضَىَ الله عنْهُ قالَ :

ثَلاثْ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَد تعرَّضَ لِلْمَقْتِ : الضَّحكُ مِنْ غَير عُجْبٍ ، والنَّوُمُ مِنْ غَير سَهَر ، والأَكْلَ مِنْ غَيرِ جُوعِ ، أهـ(٦٤) .

#### 000

<sup>(</sup>٦٢) رواهُ أبو نعيم في الحلية ( ٣٣٤/١ ) .

<sup>(</sup>٦٣) زُواهُ أَبُو نَعُمُ فِي الْحَلَيَةِ ( ٢٣٣/١ ) .

<sup>(</sup>٦٤) رواه أبو نعيم في الحلية ( ٢٣٧/١ ) .

١٨٤ – عَنْ مُعاذِ بنِ جَبلِ رَضَى الله عنْهُ قالَ :

« ابتُليتُم بفِتْنةُ الضَّرَاءِ فَصَبرتُمْ ، وستُبلَوُنَ بفِتْنةِ السَّرَاءِ ، وأَخُوفَ ما أَخافَ عَلَيْكُم فِتْنةَ النِّساءِ إِذَا تسوَّرِنَ (٦٠) الذَّهبَ والفِضَّةَ ولَبِسْنَ رِياطَ (٦٦) الشَّام وعَصْبَ (٦٧) اليَمنِ فأَتْعَبْنَ الغَنِيُّ وكلِّفْنَ الفَقيرَ ما لا يَجدُ »(٦٨) .

<sup>(</sup>٦٥) أى لبس السوار من الذهب والفضة .

<sup>(</sup>٦٦) رياط : جمع ريطة وهي كل ملاءة ليست بلفقين .

<sup>(</sup>٦٧) برود يمنية يقصب غزلها أى يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتى موشياً .

<sup>(</sup>٦٨) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٢٣٦/١ ) .

# مواعظ أبى أمامة رضي الله عنه

١٨٥ - عَنْ سُلِّيم بن عامر قال :

خَرِجْنا عَلَى جنازَةٍ فى بابِ دِمشْق ، ومَعَنا أَبُو أَمامة البَاهِلَّى رَضَى الله عنه ، فلمّا صُلْى عَلَى الجنازَةِ ، وأَخَذُوا فى دَفْنها ، قالَ أَبُو أَمامَة : و أَيّها النّاسُ ، إنكَمْ قَدْ أَصْبَحْتم وأَمْسَيْتم فى مَنزِل تَقْتسمُونَ فِيهِ الحَسناتِ والسَيّئاتِ ، وتُوشِكُونَ أَنْ تَظْعنُوا مِنْهُ إلى منزلِ آخَرَ ، وهُو هَذا – يُشيرُ إلى القَبْر – بَيْتِ الوَحْدةِ ، وبَيْت الظيّق إلّا ما وسّع الله ، ثمّ الوّحْدةِ ، وبَيْت الضيّق إلّا ما وسّع الله ، ثمّ تنتقلون إلى مَواطِن يَوْمِ القِيامَةِ ، فإنكُمْ فى بَعْض تِلْك المَواطِن حَتَّى يَعْشَى النّاسَ أَمْرٌ مِنَ الله فتبيضٌ وُجُوهٌ وتَسُود وُجوهٌ ، ثمّ تنتقلونَ مِنْهُ إلى مَنزل آخَرَ فَيغْشَى النّاسَ ظَلمة شدَيدة ، ثمّ يُقسَّمُ النّورُ ، فيعُظَى المؤمنُ نُوراً ، ويُتْركُ الكافِرُ والمنافِقُ فَلَا يُعْطَى المؤمنُ نُوراً ، ويُتْركُ الكافِرُ والمنافِقُ فَلَا يُعْطَى المُومنَ نُوراً ، ويُتْركُ الكافِرُ والمنافِقُ فَلَا يُعْطَيانِ شَيْغاً ، وهُو المَلَلُ الّذِي ضَرَبَه الله فى كِتابِه فقالَ :

﴿ أَوْكَظُلُمَاتِ فِي جَرِلَجِي يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ ء مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ عَسَحَابٌ ظُلُمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُذُ يَرَنهَا وَمَن لَمْ يَجُعَلِ اللّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُودٍ ﴾ (١٦) .

فَلا يَسْتَضَىءُ الكَافِرُ والمُنَافِقُ بنُورِ المؤْمِن ، كَمَا لا يَسْتَضَىءُ الأَعْمَى بِبَصرِ

<sup>(</sup>٦٩) النور : ٤٠ .

البَصِيرِ ، ويقَولَ المُنَافِقُونَ والمُنَافِقاتُ للَّذِينَ آمَنُوا : ﴿ اَنْظُرُونَا نَقْتَبِسَ مِن نُورِكُمْ قِيلَ الرَّجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَالْتَمْسُواْ نُورَ ﴾ (٧٠) وهِيَ خدَعَة الله الَّتِي خَدَع بِهَا المَنَافِقينَ حيث قالَ : ﴿ يُخَدِعُونَ اللهَ وَهُو خَدِعُهُمْ وَ ﴾ (٢١) فيرْجِعُونَ إلَيه وَهُو خَدِعُهُمْ وَ ﴾ (٢١) فيرْجِعُونَ إلَى المَكانِ الّذِي قَسِّم فِيهِ النُّورُ ، فَلا يَجدُونَ شَيْعاً ، فينصرفون فيرْجِعُونَ إلَى المُكانِ الذي قَسِّم فِيهِ النُّورُ ، فَلا يَجدُونَ شَيْعاً ، فينصرفون إلَيهم ، وقَدْ ضُربَ بَيْنهم بسُور له بابٌ ﴿ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَيْهِمُ ، وقَدْ ضُربَ بَيْنهم بسُور له بابٌ ﴿ بَاطِنُهُ وَيهِ الرَّحْمَةُ وَظَيْهِمُ مِن قِبَلِهِ النَّورُ ويُمَيِّزُ الله بَيْن المُنَافِقُ والمُؤْمِنِ ، أهـ(٢٢) .

### 000

١٨٦ – عَنْ سُلَيمانَ بِنِ حَبيبٍ قالَ : دَخلَتُ فِي نَفَرٍ عَلَى أَبِي أَمامَةَ رَضَى الله عَنْهُ فَإِذَا شَيخٌ قَدْ رَقِّ وَكبَر ، وإِذَا عَقْلَه ومَنْطِقَه أَفْضَلَ ممَّا يُرَى مِنْ مَنْظِرِهِ ، فَقَالَ فِي أُوَّلِ مَا حَدَّثَنَا : إِنَّ مَجْلِسَكُم هَذَا مِنْ بلاغ الله إِيَّاكُم وحُجَّته فَقَالَ فِي أُوَّلِ مَا حَدَّثَنَا : إِنَّ مَجْلِسَكُم هَذَا مِنْ بلاغ الله إِيَّاكُم وحُجَّته عليْكم ، فإن رسُولَ الله عَيْقِالَةٍ قَدْ بلّغ مَا أَرْسلَ بهِ ، وإِنّ أَصْحابَه قَدْ بلّغُوا عليْكم ، فإن رسُولَ الله عَيْقِلَةٍ قَدْ بلّغ مَا أَرْسلَ بهِ ، وإنّ أَصْحابَه قَدْ بلّغُوا مَا تَسْمَعُونَ . ثلاثة كَلْهُم ضَامِنٌ عَلَى الله حَتَّى يَدْخِلَهُ الجُنَّة أَوْ يُرجِعَه بما نَالَ مِنْ أَجْرٍ وغَينمةٍ ، ورجُلْ تَوضأ ثم غدا إلى الله حتَّى يُدْخِلَه الجنة أو يرجعه بما نال مِنْ أَجْرٍ وغَينمةٍ ، ورجَلْ يَوْضأ ثم غدا إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يُدخِلَه الجنة أو يرجعه بما نال مِنْ أَجْرٍ وغَينمةٍ ، ورجَلْ دَخل بَيْته بسَلامٍ ، ثمَّ قالَ : إنّ في جَهَّنم جسْراً لهُ سَبْعُ قَنَاطر وغَنيمةٍ ، ورجلْ دَخل دَخل بَيْته بسَلامٍ ، ثمَّ قالَ : إنّ في جَهَّنم جسْراً لهُ سَبْعُ قَنَاطر

<sup>(</sup>۷۰) الحدید : ۱۳

<sup>(</sup>٧١) النساء: ١٤٢

<sup>(</sup>۲۲) الحديد: ۱۳

<sup>(</sup>٧٣) أخرجه أبو حاتم ، كذا في تفسير ابن كثير ( ٣٠٨/٤ ) .

عَلَى أوْسطِهنَّ القضّاءُ ، فَيُجاءُ بالعَبْد حتَّى إِذَا انْتَهى إِلَى القَنْطرةِ الوُسْطى قِيل : ماذَا عَلَيْك مِنَ الدَّيْن ؟ فيحْسبُه ثمَّ تَلا هَذِه الآية : ﴿ ولا يَكْتُمُونَ الله عَديثاً ﴾ فيقُولَ : اقضِ دَيْنَكَ ، فيقُولَ : فيقُولَ : اقضِ دَيْنَكَ ، فيقُولَ : ما لَيْ شَيءٌ ما أَدْرِى ما أقضيى بهِ ، فيقالَ : خُذُوا مِنْ حَسَناتِه ، فمازَالَ يُؤْخذَ مِنْ حَسناتِه حتَّى ما يَبْقَى لهُ مِنْ حَسنةٍ ، فإذَا فَنيتْ حَسناتُه فيُقالَ : خُذُوا مِنْ سَيئُاتِ مَنْ يَطلبُه ، فرَكبُوا عَلَيْه ، قالَ : فلقَد بَلَغنى أنّ رِجالًا يجيئون بأمثالِ الجِبالِ مِنَ الحَسناتِ ، فمازَال يُؤْخذَ لِمنْ يَطلبُهُم حتَّى ما يَبْقى لَهُم حَسنةً ، الجِبالِ مِنَ الحَسناتِ ، فمازَال يُؤْخذَ لِمنْ يَطلبُهُم حتَّى ما يَبْقى لَهُم حَسنةً ، ثمَّ يَرْكَبُ عَليْهِم سَيْقًاتُ مَنْ يَطلبُهم ، حتَّى يرد عليْهم أَمْثالِ الجبالِ ، ثمَّ يَرْكَبُ عَلَيْهِم سَيْقًاتُ مَنْ يَطلبُهم ، حتَّى يرد عليْهم أَمْثالِ الجبالِ ، ثمَّ قَالَ : إِيَّاكُم والكَذِبَ ؛ فإنّ الكَذَبَ يَهْدى إلَى الفَجُورِ ، والفَجورَ يَهْدَى إلَى النَّرِ ، وعَلَيْكُم بالصَدُقِ ؛ فإنّ الكَذَبَ يَهْدى إلَى الفَجُورِ ، والفَجورَ يَهْدَى إلَى النَارِ ، وعَلَيْكُم بالصَدُقِ ؛ فإنّ الكَذَبَ يَهْدى إلَى الفَجُورِ ، والبَّر يَهْدى إلَى الجَنَّ ، ثمَّ قالَ : النَّارِ ، وعَلَيْكُم بالصَدُقِ ؛ فإنّ الصَدُّقَ يُهْدِى إلَى البَرِّ ، والبَّر يَهْدى إلَى الجَنَّ ، ثمَّ قالَ :

أَيُّهَا النَّاسُ ، لأَنْتُم أَضَلَ مِنْ آهْلِ الجَاهِلِيَّةِ ، إِنَّ الله تعالى قَدْ جَعَلَ لأَحدِكُم الدِّينارَ ينْفقَه في سَبيل الله بسبعمائة دِينارٍ والدَّرْهمَ بِسبعمائةِ درْهمٍ ، ثمَّ إِنكُمْ صَارُّونَ تُمسكُونَ ، أَمَّا والله لَقَد فَتِحت الفَتوحُ بسُيوفٍ ما حِلْيَتُها الذهبُ والفِضَّة ولـٰكن حِلْيتُها العَلايِيِّ (٤٤) والآئك(٧٠) والحَدِيد (٧١) .

000

<sup>(</sup>٧٤) جمع علباء ؛ وهو عصب عنق البعير ، يُحزِّم به مقبض السيف .

<sup>(</sup>٧٥) الآلُك : الرصاص الأبيض وقيل الأسود وقيل هو الخالص منه .

<sup>(</sup>٧٦) أخرجه ابن عساكر ، كنز العمال ( ٣٦٣/٨ ) .



## خاتمة

هٰذِه خُطَبُهم ــ لَيْست كخطبنا ــ قصيرة ؛ لأنَّها تحمل العُلوم والمعَانى الكثيرة .

وتِلْك وَصاياهُم شامِلَة واضِحَة مُبينة .

وهَذِه كَتُبهُم جامِعَة ومُوضحة للمكْتُوب .

وهَذهِ دَعُواتُهُم ، دَعُواتُ صِدْقِ مِنْ قَلُوبٍ مُخْلَصَة .

وِتِلْكَ مواعظهم : مَواعِظ مِنْ عِبادٍ عَامِلينَ لَعلّنا نَسْتَطيعُ أَنْ نَعْمَل بِها ، فَنَفُوزٍ فِي الدَّارَيْنِ وصلّى الله علَى سَيّدنا مُحمَّد وعلَى آلهِ وصحْبه أَجْمَعين .



# أهم المراجع

- ٢ كنز العمال ط بيروت .
- ٢ منتخب كنز العمال ط بيروت .
- ٣ البداية والنهاية لابن كثير ط دار الفكر العربي بالقاهرة.
- علية الأولياء وخزينة الأصفياء لأبى نعيم الأصفهانى ط مطبعة السعادة
   يمصر .
  - جامع الأصول لابن الأثير ط بيروت .
- ٦ الدين الخالص للشيخ محمود خطاب السبكى الجمعية الشرعية بالقاهرة .
  - - $\Lambda 1$  الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر طـ بيروت .
      - ٩ تفسير ابن كثير ط دار التراث العربي بالقاهرة
        - ١٠ تفسير الكشاف للزنخشرى ط بيروت .
          - ١١ معجم البلدان ط بيروت.
    - ١٢ معجم ألفاظ الحديث النبوى ونسنك ط بيروت .
- ١٣ معجم ألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباق ، ط بيروت .



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





## فهرست الآيات القرآنية الشريفة

( الألف)

أخرِجْ قومك من الظلمات إلى النور ٥٥ اقتربت الساعة وانشق القمر ٩٦ إن الله وملائكته يصلون ٤٢ إن الصلاة كانت على المؤمنين ٥٠ إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى ١٢٩ انظرونا نقتبس من نوركم ١٨٣ أنه من يحادد الله ورسوله ٣٨ إنه لا ييأس من رَوْج الله ٨٦ إنها الخمر والميسر ٩٥ إنما الخمر والميسر ٩٥ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ٨٥ إنما يخشى الله من عبادة العلماء ١٥٤

(اليساء)

باطنه فيه الرحمة ١٨٣

( الحساء )

الحمد لله رب العالمين ١٦

( السيس ) سخر لكم ما في السموات وما في الأرض ٥٣ ( الفاء) فلا تغرنكم الحياة الدنيا ٦١ فلا يأمن مكر الله ٦٧ (القساف) قل أرأيتم إن كان من عند الله ١٠٥ قل كفي بالله شهيداً بيني وبينكم ١٠٥ (اللام) لو أن لي بكم قوة ٦٩ ليظهره على الدين كله ٤١ لينذر من كان حياً ٣٥ (اليسم) من يطع الرسول فقد أطاع الله ٤١ من يهد الله فهو المهتد . ٤ (النبون) نور علی نور ۱۲۹

(البواو)

وأذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون ٥٥ ، ٦٥ .
واذكرو نعمة الله عليكم ٦٢ .
وإنا لنراك فينا ضعيفاً ٦٩ .
وإن أدرى لعله فتنة ٨٦ .
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا ٢١٠ .
وسيعلم الذين ظلموا ١١٢ والتقوى ٧٩ وسيعلم الذين ظلموا ١١٢ .
ولولا رهطك لرجمناك ٣٦ .
وما محمد إلا رسول ٣٠ ومن يوق شخ نفسه ٥٦ .
ووضع الكتاب فترى الجرمين ٧٢ .
ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ١٠١ .

#### Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# فهرست المواضع والبلدان

الإسكندرية ١٨ ذو الحليفة ٣٩ السنح ٢٩ عكبرا ٢٢٦ العقبة ١٤

# فهرست الأعلام

## (الألف)

أبو الدرداء ١٦ و ١٧ ، ٩٢ ، ١٧٧ ، ١٧٨ أبو بكر الصديق ٢١ ، ٢٩ ، ٣٩ ، ٤٠ أبو بكر محمد عمرو بن حزم ٣٩ أبو ضمرة ٤٠ أبو عبد الرحمن السلمي ٩٦ أبو عبيدة بن الجراح ١٣١ ، ١٥٩ أبو داود الأحمدي ٩٧ أبو موسى الأشعرى ٩٩ أبو هريرة ٥٩ أبو زيد المديني ١٠٢ أبو حبيبة ١٠٢ أبو الطفيل ١٧٤ أبو نعيم ١٤، ١٩، ١٩، أبو سلمة ٣٠ أوس ٣٩ أنس ٤٠ أبو وائل ٧٦ ، ٩٣ ، ١٤٧ ابراهم التيمي ٨٢ ابن جرير الطبرى ت١٧٠ ابن عساكر ٢١ ابن عباس ۳۰ ، ۱۲۲ ، ۲۷۰۳ الأعز بن مالك ١١٠

( الباء )

البزار ۲۲ الباهلی ۶۸ البرمذی ۱۸ الحسن البصری ۲۲ الحاکم ۱۱، ۱۹، ۱۹ الحسن ۱۹، ۱۸۲، ۸۵، ۱۷۲ حمید بن هلال ٤٤ حدیفة ۹۱، ۱۷۲ حوشب الغزاری ۱۰۱ خوشب الغزاری ۱۰۱ خالد بن عمیر ۹۸ جندب بن عبد الله ۱۲۸ جابر ۲۲

( السزاي )

زیاد بن الحارث ۱٤٦ زیاد الأعرابی ۷۶

( السيسن )

سلمان الفارسی ۱۹۳ سلیمان بن یسار ۲۰ سلیمان بن حبیب ۱۸۳ سلمة بن سبرة ۱۰۱ سالم بن عبد الله بن عمر ۱۱۲

```
سفيان الثورى ١٦٤
                      سهيل بن مالك ٦٣
                      سهیل بن سعد ۹۶
                      سعد بن عبيد ١٠٠
                  سعید بن ابی سعید ۱۵۹
                     سعید بن عمیر ۱۰۰
                سعيد بن المسيب ١٥٤ ١٥٤
(الشيسن)
     الشعبي ١٨ ، ١٩ ، ٥٥ ، ٨٥ ، ١٤٨ .
(الصاد)
                   صالح بن كيسان ١٤٠
(الضاد)
                          الضحاك ١٤٢
(الظساء)
                     ظبية بن محصن ١٤١
(العين)
                   عبد الله بن بسر ۱۷۳
                   عبد الله بن رواحة ١٦
                   عبد الله بن عليم ٣٧
                   عبد الله بن سعيد ٥٩
                   عبد الله بن دينار ١٥٠
```

سلم بن عامر ۱۸۱

عبد الله بن الزبير ٩٤ عبد الله بن أبي بكر ١١٥ عبد الله بن مسعود ۲۹۱ ، ۱۹۱ عثمان بن عفان ۷ ، ۲۱ عبد الرحمن بن أبزى ٤٧ عبد الرحمن بن أبي حجيرة ١٦٢ عبد الرحمن بن سابط ۱۱۳ عتبة بن غزوان ۹۸ ، ۱۲۲ عبد الملك بن عمير ١٠٤ و ١٢٢ عریف بن زبید ۱۸ عروة ۲۱، ۳۸، ۲۰، ۵۳ عمير بن عبد الملك ٨٣ عقبة بن أبي العيزار ٨٧ العلاء بيت الفضل ١٢٣ عقبة بن أبي الصهباء ١٥٧ عمرو بن الجموح ١٥، ١٥ عمر بن الخطاب ۱۲، ۲۱، ۲۱، ۲۲، ۵۲، ۵۱، ۵۲، ۵۲، ۵۳، ۱۲۱، ۱۲۱، عبد الله بن خراش ٥٩ علی بن أبی طالب ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۳ ، ۲۲ ، ۱۲۲

( الفساء )

فاطمة ٢٢

( القساف )

القاسم ۱۱۳،۱۸ قبیصة ۲۰

```
( الكساف )
                       کلثوم بن جبر ۹۵
 ( الميسم )
                       معاذ بن عمرو ۱۶
                           مسروق ٤٦
                باهد ۲۲ ، ۱۰۰۷ ، ۱۰۰۷
                       موسى بن عقبة ٤٩
                             منذر ۱۹۳
                   معدان بن أبي طلحة ٥٧
( النسون )
                     النعمان بن سعد ۱۲۷
( السواو )
                             الواقدى ١٦
 ( الياء )
                      یسار بن معرور ۵۸
                       یحیی بن یعمر ۷۵
```



# فهرست الكتاب

| ٧          | إهداء                                  |
|------------|----------------------------------------|
| ٩          | تقديم                                  |
| 11         | الفصل الأول : لذا كانوا هم الصحابة     |
| ١٤         | من الأعمال والأخلاق الشجاعة            |
| 70         | الفصل الثانى: الخطب                    |
| <b>T</b> 9 | خطب أبى بكر الصديق رضى الله عنه        |
| 79         | يوم وفاة النبى عَلِيْظَةٍ              |
| ٣١         | يوم الحلافة                            |
| ٣٢         | فی ثانی یوم البیعة                     |
| ٣٣         | الإخلاص والاعتبار                      |
| ٣٤ .       | الحث على العمل والإخلاص                |
| <b>To</b>  | التقوى والامتثال                       |
| ٣٧         | خطب جامعة للصديق رضي الله عنه          |
| ٤٣         | خطب الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه |
| ٤٣         | التقوى والأمر بالمعروف                 |
| ٤ ٤        | وصف الدنيا                             |
|            |                                        |

4 . 1

| ٤٤    | عنه                                     | صديق رضى الله ع   | أبى بكر ال  | عند و فاة   |
|-------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| ٤٥    |                                         |                   | ر المسلمين  | لما ولى أم  |
| ٤٦    |                                         |                   | اق النساء   | حول صا      |
| ٤٧    |                                         |                   |             | القدر       |
| ٤٨    |                                         |                   |             |             |
| ٥٢ .  |                                         |                   | بامعة       | خطب ج       |
| . 17  |                                         | ِضي الله عنه      | بن عفان ر   | خطب عثمان   |
| ٦١    |                                         | ِر <i>ى</i> ، ، ، | ه أهل الشو  | حين بايع    |
| ٦٢    |                                         |                   | العمل       | التقوى و    |
| ٦٢    |                                         |                   | د للموت     |             |
| ٦٢    | لله عنهلله عنه                          | ِ خطبة له رضي ا   | نامعة وآخر  | خطب ج       |
| 70    |                                         | ب كرم الله وجهه   | ن أبي طالب  | خطب على ب   |
| ٠. ه٢ |                                         |                   | لخلافة      | لما ولى الـ |
| ٦٦    |                                         | لإخلاص            | العمل وا    | الحث على    |
| ٦٦ .  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                   |             | التقوى      |
| ٦٧    |                                         | سېر               | الخوف وال   | الرجاء و    |
| ٨٢    |                                         | رم الله وجهه      | عامعة له كر | خطب ج       |
| ٨٤    |                                         | رضى الله عنه      | ن بن على ر  | خطب الحس    |
| ٨٤    |                                         | لَّهُ عنه         | ملی رضی ال  | لما توفى ء  |
| ٨٨    | عنه                                     | الحسين رضى الله   | بة لسيدنا ا | آخر خط      |
| ٨٨    |                                         | سهد فيه           | الذى استث   | فى اليوم ا  |
| ٨٩    |                                         | مفيان             | بة بن أبى س | خطب معاوب   |
|       |                                         |                   |             |             |

| ٨٩    | إنما العلم بالتعلم                                    |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 91    | خطب عبدالله بن مسعود                                  |
| 9 &   | خطبة عبدالله بن الزبير                                |
| 97    | خطبة حذيفة بن اليمان رضيي الله عنه                    |
| 9.8   | خطبة عتبة بن غزوان الله رضى الله عنه                  |
| 99    | خطبة أبي موسى الأشعري                                 |
| 99    | خطبة ابن عباس رضى الله عنه                            |
| •     | خطبة سعد بن عبيد القارى                               |
|       | خطبة عمير بن سعد رضي الله عنه                         |
| . • 1 | خطبة معاذ بن جبل                                      |
| 1.1   | خطبة أبى الدرداء رضى الله عنه                         |
| ۲ ۰ ۲ | خطبة أبى هريرة رضى الله عنه                           |
| ١ • ٤ | خطبة عبدالله بن سلام رضي الله عنه                     |
| ١ - ٦ | خطبة يزيد بن شجرة رضى الله عنه                        |
| ١ • ٩ | الفصل الثالث : الوصايا                                |
| 111   | وصية أبى بكر لعمر بن الخطاب رضى الله عنه              |
| 110   | وصية أبي بكر لعمرو بن العاص                           |
| 117   | وصية أبى بكر لشرحبيل                                  |
| 114   | وصية أبى بكر الصديق ليزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما |
| ١٢.   | وصایا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه                      |
| ١٢.   | صية عمر لولى الأمر من بعده                            |
|       |                                                       |

4.4

| 111   | وصية عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص            |
|-------|------------------------------------------------|
| 177   | وصية عمر بن الخطاب لعتبة بن غزوان              |
| ١٢٣   | وصية عثمان بن عفان رضي الله عنه                |
| ۲۲۱   | وصية على بن أبي طالب كرم الله وجهه             |
| 171   | وصية أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه          |
| 188   | نصيحة الرعية للإمام                            |
| 127   | الفصل الرابع: الكتب والدعوات                   |
| 189.  | كتب أبو بكر رضي الله عنه                       |
| ١٤٠   | و کتب عمر رضی الله عنه                         |
| 121   | و کتب علی بن أبی طالب رضی الله عنه             |
| 1 £ £ | وكتب أبو عبيدة ومعاذ رضي الله عنهما            |
| 127   | كتاب زياد بن الحارث إلى قومه                   |
| 1 £ 7 | كتاب خالد بن الوليد إلى أهل فارس               |
| 1 2 9 | كتاب أبي بكر إلى أهل اليمن                     |
| ١٥.   | وكتب زيد بن ثابت إلى أبى بن كعب رضى الله عنهما |
| 101   | الفصل الخامس: المواعظ والمواقف                 |
| 105   | موعظة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب              |
| 107   | مواعظ على بن أبي طالب رضي الله عنه             |
| 109   | مواعظ أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه         |
| 171   | مواعظ عبدالله بن مسعود رضي الله عنه            |
|       |                                                |

| ١٦٤ | موعظة أبي ذر رضي الله عنه            |
|-----|--------------------------------------|
| 177 | مواعظ سلمان الفارسي                  |
| 171 | مواعظ أبي بن كعب رضي الله عنه        |
| ١٧. | مواعظ عبدالله بن عباس رضي الله عهما  |
| ١٧٢ | مواعظ الحسن بن على رضي الله عنهما    |
| ۱۷۳ | موعظة لشداد بن أوس رضي الله عنه      |
| ۱۷۳ | موعظة لعبدالله بن بسر رضي الله عنه   |
| ۱۷٤ | مواعظ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه   |
| ١٧٧ | مواعظ أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه |
| ١٨٠ | مواعظ معاذ بن جبل                    |
| ۱۸۱ | <br>مواعظ أبي أمامة                  |
| ۱۸٥ | <br>خاتمة                            |
| ۱۸۷ | <br>أهم المراجع                      |
| ٩٨١ | <br>الفهارس                          |
| 191 | <br>فهرست الآيات القرآنية الشريفة    |
| 198 | <br>فهرست المواضع والبلدان           |
| 190 | <br>فهرست الأعلام                    |
| ۲۰۱ | <br>فهرست الكتاب                     |

Converted by Tiff Combin









## هذا الكتاب

للكلمة سحرها فى القلوب ، وعملها للنفوس ، والخطبة لها تأثيرها خاصة إن خرجت من القلب فوصلت إلى القلب ، فإنها إن خرجت من اللسان لم تتجاوز الآذان .

وللموعظة والموقف والوصايا مكانة بين ساحات الدعوة وفنونها .

وأيضاً للكتاب المرسل من أخ عالم وصديق جهبذ إلى أخيه أو ابنه .

وتختلف المواعظ باختلاف قائلها وكنهه وذاته ، فنفس تدربت على أعمال الخير وتمرغت وسط هالات النور وعاشرت أفضل مخلوق وسيد الوجود عِلَيْكُم ، وقلوب اطمأنت بدين الله وذكره ، وأبدان قدمت نفسها لله وآثرت تجارة الله على التجارة الفانية .

هؤلاء : إن خرجت من فم كان لها صداها وتأثيرها وعملها في قلوب ونفوس المسلمين .

وهذا الكتاب تتشرف دارنا بإصداره لكونه من مواعظ وكتب ووصايا وخطب أصحاب رسول الله عليه آملين أن يعيه المسلمون ويزيج ماران على قلوب مرضى النفوس، ويهدى الله به من استحوذ عليه الشيطان، إنه نعم المولى ونعم النصير.

الناشر

